## النوك رى وكتابُه

## نَهَا يُنْ الْمُ رَقِي فَوْنَاكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مصّادره الأدبيّة وآراؤه النقدية

تأليفت (الكُوَّورة لائينَهُ مَحْرَجَ كالولارِين





## النوت رى وكتابه

# نِهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مصكادره الأدبية وآراؤه النقدية

تأليفت (الركوورة الرئين عمرة عيك الوالرين



## جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى شعبان ١٤٠٤ ه مايسو ١٩٨٤ م

دار ثابت للنشر والتوزيع – ٩٢ (أ) شارع محمد فريد القاهرة – ت ٧٦٩٥٧٤

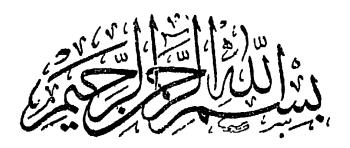

#### تقسديم

#### الدكتور إبراهيم عبد الرحمن محمد أستاذ ورثيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عن شمس

هذه دراسة مفصّلة حصلت بها الدكتورة « أمينة محمد جمال الدين » على درجة الدكتوراه فى الآداب بمرتبة الشرف الأولى ، وأدارتها حول أثر من الآثار الهامة فى تاريخ الثقافة العربية ، هو كتاب : «نهاية الأرب فى فنون الأدب » للنويرى .

وقد اتبعت المؤلفة فى دراسة هذا الكتاب منهجاً يتألف من عنصرين متلازمين : أحدهما تاريخي ، قصدت منه إلى دراسة الظروف التاريخية المختلفة ، وما يتصل بها من أحداث سياسية واجتماعية وفكرية فى عصر النويرى ، وصلة تلك الأحداث بحياة المؤلف وأثرها فى تأليفه كتابه . كما قصدت بهذا العنصر التاريخي أن تكشف عن تطور فن تأليف الموسوعات فى الثقافة العربيسة ، حتى أخذ شكله الهسائى على يدى النويرى بحيث أصبح عمله فى هذا الكتاب نموذجاً لمؤلفي الموسوعات الآخرين .

والعنصر الآخر تحليلي ، قصدت به إلى تحليل مادة الكتاب في موضوعاتها المختلفة ، باحثة في هذه المادة عن الأصول القديمة التي انحدرت منها إلى المؤلف ؛ أو بعبارة أخرى ، إنها في تحليلها لمادة الكتاب قد قامت بتحقيق شيئين :

الأول : تصنيف هذه المادة العلمية والأدبية في موضوعات عامة .

ثم ردها إلى أصولها التي انحدرت منها ، وتقويم منهج المؤلف في جمعها وتنظيمها ، والإضافة إلىها ؛ أي في شكلها النهائي الذي تحولت إليه على يديه .

وهى ترى، بحق، أن كتاب: « نهاية الأرب فى فنون الأدب » ، ثمرة ثقافة عربية امتدت لثمانية قرون قبل حياة المؤلف ؛ وأن هذه الثقافة قد وجدت بيئة صالحة للنمو والتطور هى البيئة المصرية ، فى عصر ظلمه مؤرخو الثقافة العربية ، حين اعتبروه عصر اضطراب سياسى وتخلف ثقافى مع أنه أثمر كثيراً من المؤلفات الموسوعية التى حفظت أصول الثقافة العربية على امتداد القرون السابقة عليه ؛ وهى مؤلفات على الرغم من أنها ليست فى شكلها الذى أثمره هذا العصر جديدة ، فإنها جاءت فى مؤلفاته متكاملة وفى صورة لم تعرفها العربية من قبل .

وقد حشدت الباحثة في تعليل نشأة هذه الظاهرة ، ظاهرة الموسوعات في التأليف ونضوجها بصفة خاصة في العصر المملوكي ، كثيراً من الأسباب التي يكمل بعضها بعضاً ؛ منها ما يتصل بالبيئة المصرية نفسها من حيث أنها بيئة لها تاريخ قديم في هذا النوع من التأليف الذي يمكن القول بأنه مزاج تأليفي مألوف في البيئة المصرية ؛ ومنها ما هو سياسي يتصل بالأحداث التي ألمت بالحلافة الإسلامية على يدى المغول ، وما أصيبت به بغداد ومكتباتها من تخريب وتشريد ، حمل العلماء المسلمين على الهرب إلى مصر احتهاء بها من الغزو المغول ، مما كان سبباً في نشأة بيئة تموج بالعلماء في شي التخصصات موجاً ؛ وهو ما أنتج كثيراً من المؤلفات من بينها الموسوعات العربية في التاريخ والأدب واللغة إلى غير ذلك من الأسباب ، وهي كما قلت أسباب يكمل بعضها بعضاً ، وتعلل في مجموعها لتطور ظاهرة التأليف الموسوعي يكمل بعضها بعضاً ، وتعلل في مجموعها لتطور ظاهرة التأليف الموسوعي على نحو ما تشخصها موسوعات العصر المملوكي .

و يمكننا أن نضيف إلى هذه الأسباب العامة سبباً آخر هو أن هذه الموسوعات المنسوبة إلى العصر المملوكي يعود تاريخ تأليفها إلى ثمانية قرون بعد الإسلام ؛ ولهذا التحديد الزمني أهميته البالغة في تعليل نشأة الموسوعات ؛

إذ يعنى ذلك أن كما كبيراً من المعارف الثقافية العربية القديمة كان قد تراكم وبلغ درجة عالية من التطور في العصر المملوكي بعد هذه القرون الطويلة وتراكم المعرفة العربية وتنوعها بهذه الصورة من شأنه أن يمهد لنشأة فن التأليف الموسوعي حتى يتمكن القارئ من الإلمام بهذه الثقافت المتراكمة في أشكالها المختلفة بطريقة أكثر يسراً مما هو متاح في الظروف العادية بافي فضلا عن تلك الحقيقة ، وهي أن تعرض هذه الثقافة القديمة ، التي قلنا إنها ثمرة قرون طويلة ، للضياع على أيدى الغزاة من المغول قد أزكى في نفوس كثير من العلماء في مصر الرغبة في حفظها عن هذا الطريق الموسوعي من التأليف .

ومهما تكن أسباب نشأة فن الموسوعات وتطورها على هذا النحو فى العصر المملوكى بخاصة ، فإن الذى يهمنا تأكيده هنا هو قيمة هذا الكتاب الذى ألفه النويرى ، ومكانته فى عالم الموسوعات العربية .

وقارىء الكتاب يلاحظ أن المؤلف قد التزم فى تأليفه بمهج معين يقوم على تصنيف المعارف العربية القديمة التى ورثها هذا العصر إلى خمسة فنون رئيسية ، ينطوى كل فن منها بدوره على فنون أخرى :

الأول: في السهاء وما يتصل بها من الأيام والليالي والشهور والأرض والجبال والبحار . . وصلة ذلك بطبائع البلاد وخصائصها وأخلاق سكانها .

والثانى: فى إلإنسان. وقد حشد المؤلف فى هذا الفن مادة وفيرة للكائن البشرى وسلوكه وآدابه ونظم حياته وغير ذلك مما يتصل بحياه الإنسان على الأرض.

أما الفن الثالث: فقد خصصه لوصف الحيوان الصامت ويقصد به الكائنات الأخرى المقابلة للإنسان على الأرض من الوحوش والظباء والخيل والبغال والطيور والزواحف وغيرها.

كما يقف في الفن الوابع عند النبات وما يتصل به من أنواع وأصناف.

وأخيراً يدير الفن الحامس حول فكرة التاريخ وهو يبدأ الحديث فيه على عادة المؤرخين العرب لمبدأ الحلق وتدرجه حتى يصل به إلى ظهور الإسلام.

ونلاحظ على هذا التقسيم أنه يكاد يستوعب سائر المعارف العربية الموروثة فى أشكالها المختلفة استيعاباً لا يترك شيئاً خارج هذه الفنون ، مما بجعل من هذا الكتاب بحق موسوعة للثقافة العربية منذ نشأتها حتى وقت تأليف الكتاب . ولكن ليس ذلك وحده ما يشكله الكتاب من أهمية ، فهناك كثير من الكتب التي تشترك مع نهاية الأرب في هذه الحاصية الموسوعية ، من جمع المادة العربية وتصنيفها ، ولكن أهميته الكبرى تكمن في هذه الحقيقة التي تتمثل في أن المؤلف جمع مادة الكتاب من مصادر ضاع أكثرها ولم يعد بين أيدينا من مادتها العلمية إلا ما دوّنه النويرى من مقتطفات أخذها منه ، ويكون الكتاب بذلك ، فضلا عن موسوعيته في تدوين الثقافة العربية ، قد حفظ لنا قدراً من الثقافة الموروثة التي كان من الممكن أن تضيع لولا أن جمعها النويرى في كتابه هذا .

فإذا ما تركنا هذا الجانب التاريخي من عمل الباحثة في دراسة الكتاب إلى الجانب التحليلي الذي قامت به في قصول الرسالة الأخرى ، ألفيناها تعتمد على منهج يتألف من عنصرين :

الأول: جمع العناصر المتفرقة فى الكتاب تحت فكرة واحدة ، ثم تفسير ها وتقوعمها فى صورها التى جمعها فيها النويرى .

والثانى : مقارنة هذه المادة بما بني لدينا من مثيلاتها فى المصادر الأخرى.

وقد أنتجت هذه المزاوجة بين التحليل والتقويم فصولا خصبة فى دراسة مادة الكتاب العلمية ، منها المادة الأدبية التى فرقها المؤلف فى الفنون الحمسة التى أقام على أساسها هيكل كتابه ؛ فدرست الكتابة والرسائل والحرافة والأسطورة وفن التاريخ ، دراسة تفسيرية وتقويمية كما قلنا . ومنها الثقافة النقدية التى رصدتها من خلال تتبعها للنقول المختلفة فى فنون

الكتاب فى أشكالها البلاغية والجمالية ، ومقارنة هذه المادة النقدية بما جاء فى الكتب العربية الأخرى التي بين أيدينا من التراث النقدى والبلاغي .

وهكذا التزمت الباحثة بالمزاوجة بين النظرة التاريخية والنظرة التحليلية مزاوجة كان من آثارها هذه الدراسة الحصبة لكتاب نهاية الأرب ، التي أصّلت فها آراء النويري وفسرتها وقوّمتها .

ولا يسعنى أخيراً إلا أن أهنىء الباحثة بكتابها ، الذى يعد أول دراسة علمية موثقة لموسوعة لها أهميتها فى الثقافة العربية القديمة .

\* \*

#### مفريمة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على محمد ــ رسول الله ــ وعلى آله وصحبه أجمعن .

عبد الوهاب النويرى مكانة بارزة فى المكتبة العربية ، الأمر الذى جعله عبد الوهاب النويرى مكانة بارزة فى المكتبة العربية ، الأمر الذى جعله يحظى باهيام واسع فى الدوائر الأدبية والعلمية منذ تأليفه فى أوائل القرن الثامن الهجرى وحتى عصر النهضة العربية والإسلامية الحديثة . ولم يقتصر هذا الاهيام بالكتاب على المثقفين العرب ، بل امتد إلى المستشرقين الأوربيين الذين وضعوا الكتاب أمامهم — منذ فجر النهضة الأوربية — فهالهم فيه هذا الكم الوافر من المعلومات والأخبار والروايات ، كما راعهم تنوع مادته العلمية ، تلك المادة التى فتحت أمامهم آفاقاً لم يكونوا — عند ذاك — على دراية بها . وظل « نهاية الأرب » مصدراً رئيسياً لهم فى أكثر الفنون والآداب حتى نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ، والقراب المقدين مادته فى بعض الفنون كالتاريخ عندما عثر على المصادر التى استى منها النويرى مادته فى بعض الفنون كالتاريخ القديم . غير أن الكتاب لم يفقد أهميته فى فنون أخرى كالأدب ، والتاريخ الإسلامى ، والأحداث التاريخية التى عاصرها المصنف ودونها فى كتابه ، وكان شاهد عيان على كثير منها فى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجرين .

ولقد كانت مصر ــ ممثلة في مفكريها ومثقفيها الأعلام ــ هي السباقة إلى الأخذ بزمام المبادرة في نشر هذا الكتاب الجامع ، وهذه الموسوعة

الشاملة ، نشرة موثقة ومحققة ؛ فبعد أن تم الحصول على نسخة كاملة من الكتاب – تتضمن واحداً وثلاثين جزءاً كانت متفرقة فى مكتبات الشرق والغرب – بدأت دار الكتب المصرية فى نشره على أجزاء متتالية منذ سنة ١٩٢٣ م ، فطبع منه إلى الآن ( ١٩٨٣ م ) واحد وعشرون جزءاً وبقيت عشرة أجزاء نرجو أن ترى النور فى وقت قريب .

ولعل هذا التباطؤ في طبع الكتاب هو الذي أدى إلى تريث معظم الباحثين في الشرق والغرب وإحجامهم عن دراسته دراسة نقدية متكاملة انتظاراً لصدور باقى الأجزاء محققة . بيد أن واحداً من المستشرقين الروس – وهو كراتشكوفسكي – عكف في الثلاثينيات من هذا القرن العشرين على كتابة كتيب باللغة الروسية عن « النويري » أفاد فيه بالأجزاء التي طبعت والأخرى التي ما زالت مخطوطة ، ثم ما لبث أن لحص نتائج دراساته ونشرها في مقال كتبه لدائرة المعارف الإسلامية ، ثم نشر النتائج نفسها – مع بعض الإضافات – في كتابه المعروف « تاريخ الأدب الجغرافي » . لكننا إذا نظرنا إلى هذه النتائج نجدها – رغم أهميتها – تعتمد على أحكام عامة في تاريخ الأدب ، دون التعمق في دراسة الكتاب دراسة تحليلية نقدية .

والحق أن « نهاية الأرب » لم يحظ من جانب الباحثين العرب في العصر الحديث – إلا بالتفاتة يسيرة ، حين حشروا هذه الموسوعة الهائلة – ونعني بها نهاية الأرب – في زمرة سائر الموسوعات التي ألفت في العصر المملوكي ، ولم يتوقفوا عند « نهاية الأرب » بالقدر الذي يكفي للتمعن في خصائصها والمميزات التي تفصلها عن غيرها ، مما جعل هذه الموسوعة الكبيرة التي تحتل في كل مكتبة من مكتبات العالم موضعاً بارزاً ومكاناً متميزاً – تكاد تكون مجهولة الهوية لقارئها .

وانضاف إلى ذلك أن هؤلاء الباحثين اكتفوا — حين كتبوا عن مؤلف هذه الموسوعة الكبيرة — بالإشارات الواردة فى كتب التاريخ والتراجم ، دون أن يكلفوا أنفسهم مؤنة الرجوع إلى الأجزاء الأخيرة — التى ما زالت مخطوطة من الكتاب — علهم يظفروا بشيء كتبه المصنف فيها عن نفسه ،

الأمر الذي جعل مجال الحديث عن حياة النويري وثقافته يضيق أمامهم ، لخمآ لة المعلومات التي أوردها عنه المؤرخون وكتاب التراجم ، كما جعلهم ينساقون إلى تكرار نفس الأخطاء والهنات التي وقع فيها هؤلاء المؤرخون والكتاب . ومن ثم لم يتمتع «النويري» بالقدر الواجب من الاهتمام والتعريف بشخصيته البارزة التي أنتجت هذا العمل الموسوعي الضخم .

وهكذا ، وجدتُ أنه برغم الفائدة الجمة التي يجنيها الباحثون والمثقفون من هذه الموسوعة الهائلة في شي الفنون من آداب وعلوم ، بتى أمر الموسوعة ومؤلفها سرآ مغلقاً ، وشيئاً غامضاً مبهماً يحتاج إلى عمل دؤوب مستمر حيى ينفتح ما أغلق فيه ويتضح ما أبهم منه .

لكل هذا صح عزمى على القيام بهذه الدراسة ، على أن يكون محورها مركزاً حول المؤلف والكتاب معاً ، مع العناية بمادته الأدبية وإرجاعها إلى مصادرها الحقيقية وتحليلها ، وعرض دوافع الكاتب من إيرادها ما أمكن ، ثم استخلاص الآراء والاتجاهات النقدية عنده .

\* \* \*

ولما كانت الأجزاء المطبوعة من موسوعة « نهاية الأرب » – والتي تركزت دراستي حولها – تبلغ واحداً وعشرين جزءاً وتزيد في مجموعها على الثمانية آلاف ورقة ، كان من الطبيعي أن أجمع مادة علمية ضخمة ومتنوعة تمهيدا لكتابة هذه الدراسة ، غير أنى حرصت على الإيجاز ما أمكن ، مكتفية باستخلاص الاتجاهات الأدبية وبلورة الأحكام النقدية ، وضربت صفحا عن الإتيان بشواهد من الشعر والنثر – إلا فيما ندر – وأحلت في كل ذلك إلى مواضع تلك الشواهد في « نهاية الأرب » .

ولقد كان اهتمامى منصباً بادىء ذى بدء على الموسوعة ومؤلفها ، فعايشت النص أطول مدة ممكنة ، ولم ألجأ إلى استشارة غيره من المصادر إلا من خلال المقارنة التي من شأنها أن توضح اتجاهات المؤلف الأدبية وثقافته النقدية .

وتنقسم هذه الدراسة إلى أربعة أقسام رئيسية ، أطلقنا على كل قسم منها اسم « باب » تندرج تحته مجموعة من الفصول ، تعالج موضوع الباب نفسه من زوايا متعددة .

فقد تناول الباب الأول محاولة للتعرف على النويرى ــ فى بيئته العامة والخاصة على السواء ــ من خلال استعراض أهم الملامح السياسية والاجتماعية والفكرية لعصره ، ومما كتبه هو عن نفسه وشيوخه .

واختص الباب الثاني بدراسة كتاب نهاية الأرب نفسه . ولما كان الكتاب بحد ذاته يعد موسوعة من أهم موسوعات الأدب العربي ، كان لابد من دراسة نشأة الموسوعات العربية وتطورها ووصولها إلى درجة النضج في عصر المماليك ، وهو العصر الذي ينتمي إليه كتاب « نهاية الأرب » . واشتمل هذا الباب على دراسة لمميزات الكتاب من الوجهة الأدبية والنقدية ، وعلى استعراض - يكاد يكون شاملاً - لمصادره الأدبية ، وطريقة استخدامه لتلك المصادر .

واختص الباب الثالث بدراسة المادة الأدبية للكتاب والخصائص الفنية لكل فروع هذه المادة ، وقد تم تصنيف هذه المادة إلى خسة أفرع رئيسية هي : الموضوعات الأدبية ، الكتابة ، الرسائل الأدبية ، الخرافة والأسطورة، والتاريخ .

وتناول الباب الرابع والأخير الثقافة النقدية والبلاغية فى نهاية الأرب ، واشتمل على موضوعات ثلاثة : مفهوم النقد عند النويرى ، آراؤه النقدية ، البلاغة فى نهاية الأرب .

\* \$ \$

ولم يكن بوسعى أن أنهض بأعباء هذا العمل دون أن أحظى بمعاونة أستاذى الفاضل الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن محمد ، أستاذ ورثيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة عين شمس ، الذى قدم لى من عوامل التشجيع والتوجيه والمؤازرة ما كان خير معين لى على إنجاز هذا العمل فى صورته

النهائية ، فجزاه الله عنى – وعن سائر تلاميذه وأبنائه – خيرا . كما أتقدم بواجب الشكر إلى أستاذيّ الفاضلين : الأستاذ الدكتور أحمد كمال زكى والأستاذ الدكتور عفت الشرقاوي، لما قدّماه لى من إرشادات وتوجيهات قيمة في الموضوع .

كما أقدم خالص شكرى وعرفانى إلى زوجى الأستاذ الدكتور محمد السعيد جمال الدين ، فقد قدم لى يد العون والمساعدة ، وأفادنى بإرشاداته القيمة ، وتحمل الكثير من الأعباء حتى خرج هذا العمل على هذا النحو ، فجزاه الله عنى خبر الجزاء .

والله ولى التوفيق .

أمينة محمد جهال الدين

### الباب سي الأول

#### النويرى عصره وحياته

الفصل الأول: الحالة السياسية والاجتماعية والفكرية في عصر النويري

الفصل الثانى : حياة النويرى .

الفصل الثالث : شيوخه وثقافته .

## الفصت لالأول

#### الحالة السياسية والاجتماعية والفكرية في عصر النويري

#### أولا: الحياة السياسية

كان الملك الصالح نجم الدين الأيوبي هو آخر ملوك الدولة الأيوبية ، انتهت تلك الدولة بموته في سنة ٦٤٨ ، وحين تولت جاريته ثم زوجته « شجر الدر » ملك البلاد ، قامت دولة أخرى عرفت في التاريخ باسم « دولة المماليك البحرية » .

كانت الأمم التركية التي عاشت بمنطقة تركستان وبلاد ما وراء النهر قد شتها الإعصار المغولى الهائل ، الذى قاد موجته الأولى إلى تلك المناطق جنكيز خان منذ سنة ٦١٦ ه ، ففر سكان تلك البلاد وغيرها مذعورين من وجه المغول المتوحشين ، وكان من عادة هؤلاء الفارين أن يبيعوا أولادهم وبناتهم لتجار الرقيق . فيأتى أولئك التجار بأقواهم وأجملهم لبيعهم فى أسواق القاهرة ودمشق وغيرهما من الحواضر الإسلامية (١) . وقد أقبل السلاطين على شراء المماليك من تلك المناطق وغيرها للاستعانة بالذكور منهم فى الجيش أو الحدمة بالقصور . أما الإناث فكان يتم ضمهن الحرم .

<sup>(</sup>۱) عن المماليك وأصولهم والأسواق التي كان يجرى بيعهم فيها راجع: ابن خللون ، عبد الرحمن محمد : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر . طبع بيروت سنة ١٣٩١ ، ٥ : ٣٦٩ . وانظر أيضاً ، الدكتور على إبراهيم حسن ، دراسات في تاريخ المماليك البحرية وفي عصر الناصر محمد بوجه خاص ، الطبعة الثانية ، القاهزة سنة ١٩٤٨ .

كان الملك الصالح نجم الدين أيوب هو أول من توسع فى الاستعانة بالمماليك ، فقد كان لهم فضل عليه ، يقول المقريزى عن الملك الصالح : و ذلك أنه لما مر به ما مر ذكره فى الليلة التى زال عنه ملكه بتفريق الأكراد وغيرهم من العسكر عنه حتى لم يثبت معه سوى مماليكه ، رعى لهم ذلك ، فلما استولى على ملك مصر أكثر من المماليك ، وجعلهم معظم عسكره ... وسماهم البحرية لسكناهم معنه في قلعه الروضة على بحر النيل » (١) .

كان هؤلاء المماليك يجرى تدريبهم على فنون القتال والفروسية ، فبرعوا فيها وصاروا مقاتلين من الطراز الأول ، وتشكلت منهم – فيما بعد — القوة الضاربة للجيش المصرى ، الذى ظل يذود ببسالة وشجاعة منقطعة النظير عن حياض الإسلام ضد المغول والصليبين ، وأحرز أعظم الانتصارات في هذا المجـــال (٢) .

ولم يلبث الحكم في الديار المصرية والشامية أن استقر – بعد سنوات من التقلب بين كبار أمراء المماليك – للسلطان الظاهر بيبرس البندقدارى في سنة ١٥٨ ه. ولقد حرص بيبرس بعد أن وطد سلطته في مصر على أن يكون الحكم فيها وراثيا لأبنائه من بعده ، فبعد وفاة بيبرس تولى الحدّم ابنه والملك السعيد بركة خان، سنة ٢٧٦ ه ، غير أن الملك السعيد تحيز للمماليك من خاصته وأطلق أيديهم في تسيير دفة الأمور في البلاد ، وتعيين نواب السلطنة وعزلم ، مما أدى إلى استياء الأمراء الصالحية (٣) وخاصة الأمير سيف الدين قلاوون ، والأمير شمس الدين سنقر الأشقر وغير هم فطلبوا من الملك السعيد إقصاء المماليك وإبعادهم عن كل نفوذ في الدولة، فرفض من الملك طلبهم ، فما كان من الأمراء إلا أن اجتمعوا بقيادة « الأمير سيف الدين قلاوون » وحاصروه بالقلعة ، وقطعوا عنها الماء . (٤)

<sup>(</sup>۱) تَّى الدين أحمد بن على المقريزى ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، طبع القاهرة ١٣٢٦ ، ١ : ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : ستيفن رنسيهان ، تاريخ الحروب الصليبية ، الترجمة العربية ، الجزء الثالث ، ص ٢٨٥ ، طبع بيروت سنة ١٩٦٩ م .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين.

<sup>(</sup>٤) راجع المقريزى : السلوك ، ١ : ٢٥٢ وما بعدها .

ولما اشتد حصار الأمراء للقلعة ، أرسل السلطان إلى الأمير سيف الدين قلاوون ، والأمير بدر الدين بيسرى يعلن أنه يخلع نفسه من السلطنة ، على أن يعطوه «الكرك» فأجاباه إلى ذلك ، وأجلس المماليك أخاه « بدر الدين سلامش بن بيبرس» على العرش في سنة ٢٥٨ ه (١)، ولم يكن عمره يزيد عن سبع سنوات ، وتم تعيين الأمير قلاوون « أتابكا » له (٢).

غير أن الأمير قلاوون سرعان ما استغل صغر سن سلامش ، الذي لقب بالملك العادل ، فقبض على زمام الأمور فى البلاد ، وأخذ يتطلع إلى سلطنة مصر ، ومن ثم عمل على إزاحة مناوثيه ، والتقرب إلى أمراء المماليك الصالحية ، بإغداق الإقطاعات عليهم حتى اتفقوا على خلع و سلامش ، وإنفاذه إلى الكرك ، وتولية قلاوون بدلا منه (٣) .

وهكذا استطاع قلاوون إزالة الملك من بيت بيبرس وتأسيس أسرة حاكمة حكمت مصر زهاء قرن من الزمان (٤) ، وعرفت فى التاريخ باسم « بنى قلاوون » . وهى الأسرة التى عاش النويرى معظم حياته فى ظلها (من ٦٦٧ إلى ٧٣٣ هـ) .

#### المنصور قلاوون :

تولى قلاوون الحكم فى سنة ٦٧٨ ه ، فتلقب بالملك المنصور ، ولم يكد يستقر له الأمر حتى خرج عليه شمس الدين سنقر الأشقر ، نائب الشام ، ورفض مبايعته ، ثم دعا سنقر الأشقر أهل دمشق إلى طاعته ، وتلقب بالملك الكامل (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر النويرى ، نهاية الأرب ، ج ٨ ، ورقة ١٢٦ من النسخة المصورة المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٤٩ه معارف عامة .

<sup>(</sup>۲) انظر المقريزي ۱ : ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>ع) انظر ، الدكتور محمد جمال الدين سرور ، دولة بنى قلاوون فى مصر ، الحالة السياسية والاقتصادية فى عهدها بوجه خاص ، طبع مصر ١٩٤٧ م ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>ه) المقريزي ، السلوك ج ١ ، ص ٢٧٦ وما بعدها .

وكان من شأن هذا الحلاف أن يسيل لعاب المغول الطامعين فى السيطرة على الشام ، لا سيا وأن سنقر الأشقر كاتب « أباقا بن هولاكو » إيلخان المغول فى فارس يحسن له الإغارة على بلاد الشام (١).

ولما وصلت الأنباء إلى سمع الملك المنصور قلاوون بأن المغول قد جردوا جيشا للهجوم على الشام ، كون جيشا عسكر بحماه سنة ٦٧٩ هـ ولقد انجهت جحافل المغول نحو حلب – التي أخلاها أهلها – فدخلها المغول وأحرقوا ما مها من الجوامع والمدارس ، ودور الأمراء ، وارتكبوا فيها وفي المنطقة المحيطة مها من صنوف الوحشية والعنف ما اضطر الأهالي إلى الفرار نحو الجنوب . أما المغول فقد رحلوا عنها عائدين إلى بلادهم ما أخذوه من الأسلاب والمغانم (٢) .

وسرعان ما عاود المغول الكرة ، فهاجموا بلاد الشام من جديد سنة ٦٨٠ ، وأقام ملكهم « أباقا خان » بقلعة الرحبة ، وتقدم أخوه « منكوتمر بن هولاكو » بالجيوش المغولية حتى وصل حماه . وهناك دار قتال بينهم وبين المماليك قرب حمص ، فحمل المماليك على المغول حملة صادقة انتهت بهزيمتهم وقتل كثير منهم (٣) ، فكانت هذه هى الهزيمة الرابعة التى لحقت بالمغول على يد المماليك بعد وقعة عين جالوت (٦٥٨ ه) والبيرة (٦٥٨ ه) وأبلستن (٦٧٥ ه) (٤) .

وبقدر ما استبد الحزن بالمغول نتيجة هذه المعركة بقدر ما كان لهذه النتيجة من رنة فرح وسرور في سائر الديار الشامية والمصرية ، واحتفل

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ج ۲۹ و رقة ۲۷۰ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ج ۱ ص ۹۸۰ .

<sup>(</sup>٣) النويرى ، نهاية الأرب ج ٢٩ ورقة ٨ – ٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : عباس إقبال ، تاريخ مغول ( بالفارسية ) طبع طهران ١٤٣٧ ه. ش . ص ٢١٦ .

أهالى القاهرة باستقبال الملك المنصور قلاوون بعد عودته مظفرا من بلاد الشام (١) .

ولما توفى أباقا فى سنة ٦٨١ ه ، خلفه على عرش الإيلخانيين فى فارس أخوه « تكودار » ، الذى كان قد اعتنق الإسلام قبل توليه السلطة ، واتخذ لنفسه اسم « أحمد » . فاستهل هذا السلطان عهده بإظهار تمسكه بالدين الإسلامى ، ووحدة المسلمين ، وأرسل كتاباً (٢) إلى الملك المنصور قلاوون أعلن فيه رغبته فى حماية الإسلام ، وأعرب عن ميله إلى أن يسود السلام والوئام بينه وبين جيرانه المسلمين . ولقد كان رد الملك المنصور قلاوون على هذا الكتاب رداً إيجابياً للغاية ، حيث رحب فى ذلك الرد بدخول أحمد تكودار الإسلام ، وزوال الأحقاد التى كانت بين إيلخانات فارس والمماليك في مصر (٣) . وكان من أثر هذه المكاتبات أن تحسنت العلاقات بين الدولتين المملوكية والإيلخانية ،

لكن أمراء المغول لم يلبثوا أن خلعوا طاعة السلطان أحمد خشية سيطرة المسلمين على مقدرات الأمور في الدولة بعد إسلام السلطان في سنة ٦٨٣ ه، وأجلسوا مكانه ابن أخيه « أرغون بن أباقا » الذي كان شديد التعصب ضد الإسلام والمسلمين ، فبالغ في اضطهادهم ، مما كان له أسوأ الأثر في مصر ، فعادت العلاقة بين دولتي المماليك والمغول في فارس سيرتها الأولى . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أخذ المماليك يتطلعون في عهد السلطان الملك الأشرف خليل إلى إجلاء المغول عن العراق وضم هذا القطر إلى مصر (٤) .

لم يكن السلطان قلاوون يدافع عن البلاد التي في حوزته ضد خطر

<sup>(</sup>۱) أبو المحاسن بن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة في مَلُوكُ مصر والقاهرة ، طبع مصر سنة ١٩٤٠ م، نج ٧ ، ص ٣٠٤ – ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢٠) نقل القُلقشندى في صبح الأعثى نص هذا الكتاب ، انظر ، أبا ألعباس أحمد القلقشندى ، صبح الأعثى في صناعة الإنشا ، طبع مصر سنة ١٣٣٣ ه ، ج ٨ ، ١٥ - ١٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر القلقشندى ، صبح الأعشى ٧ : ٢٣٧ - ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الدكتور محمد جمال الدين سرور : دولة بني قلاوون في مصن ، ص ١٧٢ .

خارجي واحد ، هو خطر الإيلخانيين المغول ، بل كان هناك خطر دأهم آخر يترصد دولته ، وهو خطر الصليبيين .

كان الحطر الصليبي قد تقلص إلى أقصى درجة في عهد الظاهر بيبرس ( ٦٢٥ – ٦٧٦ ) ، وانزوى الصليبيون في بضع نقاط على سواحل الشام ، وخاصة طرابلس وعكا . فلما تولى قلاوون عرش مصر عوّل على مهادنة الصليبين كي لا يفاجأ نخروجهم عليه وهو يحارب المغول . فجدد الهدنة التي كان بيبرس قد عقدها مع فرسان الإسبتارية بعكا ، وعقد معاهدة مع فرسان عكا ،كما أبرم معاهدة أخرى مع « بوهمند السابع » أمير طرابلس : وكانت مدة هذه المعاهدات عشر سنوات ونيف (١) .

ولما اطمأن السلطان قلاوون من ناحية المغول ، عمل على إخضاع المدن الصليبية بساحل الشام ، ففاجأ حصن الإسبتارية بالمرقب بهجوم كاسح سنة ١٨٤ هـ ، وذلك لأنهم اعترضوا قافلة من التجار المسلمين، وانتهى الأمر بفتح الحصن بعد حصار دام ثمانية وثلاثين يوماً (٢) .

ولم تمض بضع سنوات أخرى حتى هاجم قلاوون طرابلس فى سنة عمض بضع سنوات أخرى حتى هاجم قلاوون طرابلس فى سنة عمل هنا وكان من أثر ذلك أن أصبحت المدن الصليبية ببلاد الشام تحت رحمة السلطان قلاوون (٤) .

وكان من الطبيعي أن ينتهي سقوط طرابلس بسقوط (عكا)، أمنع حصون الصلبين في الشام، فعلى أثر انتهاك سكان « عكا» من الصليبين لحرمة المسلمين شرع السلطان قلاوون في إعداد المعدات للاستيلاء على هذا الحصن ، لكنه ما لبث أن توفى في ذي العقدة سنة ٦٨٩ هـ.

<sup>(</sup>١) جمال الدين سرور ، دولة بني قلاوون ، ص ٢٣٢ – ٢٣٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن الدوادارى ، كنز الدرر ، وجامع الغرر ، الجزء الثامن ، تحقيق أو لرخ هارمان، ص ۲٦٨ – ۲۷۱ ، طبع مصر سنة ۱۹۷۱ م .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ، ٨ : ٢٨٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر : الدكتور جمال الدين سرور ، دولة بني قلاوون ، ص ٢٣٩ .

#### أَلَمُلُكُ الْأَشْرِفُ :

كان على السلطان الجديد الملك الأشرف خليل بن قلاوون أن يواصل ما بدأه أبوه تجاه الصليبين ، فواصل استعداداته لغزو عكا ، وسار بنفسه على رأس جيشه إلى هناك سنة ، ٦٩ ه ، وفى النهاية تم فتحها بعد أن استمر حصارها أربعة وأربعين يوماً ، فهرب معظم أهلها إلى جزيرة قبرص ، وأسر باقى أهلها من الصليبين ، وأمر السلطان بهدم أسوارها ، ثم عاد إلى القاهرة فى شعبان سنة ، ٦٩ ه فزينت له أبهى زينة .

ولم يمض أكثر من عامين وبضعة أشهر على هذا الانتصار الباهر الذي حققه السلطان الملك الأشرف ، حتى دبر بعض كبار أمراء المماليك ـــ وعلى رأسهم بيدرا ـــ مؤامرة قتلوه على أثرها فى شهر الحرم سنة ٦٩٣ هـ :

#### الملك الناصر محمد بن قلاوون :

ولم يكد الأمير « زين الدين كتبغا » يعلم بما حدث للسلطان الملك الأشرف حتى سار بمن معه من المماليك ، فداهموا الجناة على حين غرة ، وأحاطوا ببيدرا وقتلوه ، وتتبعوا أثر الفارين من أتباعه . وعاد كتبغا إلى القاهرة واتفق وباقى أمراء المماليك على مبايعة الملك الناصر محمد بن قلاوون بالسلطنة ، وكان حينذاك في التاسعة من عمره ( ٣٩٣ ه ) .

ولقد استقر الرأى ، بعد استباب الأمر للملك الناصر فى كل من مصر والشام ، على البحث عن قتلة الملك الأشرف ، فتم العثور على بعضهم ، وفر الآخرون ، وكان من بينهم حسام الدين لاجين ، وقر اسنقر الأشقر ، وكلاهما ظل مختفياً حتى هدأت الأحوال ثم اتصلا بالأمير كتبغا – الذى أصبح نائباً للسلطنة – وحصلا منه على أمان من الملك الناصر (١) .

كان نفوذ أمراء المماليك ، وحرص كل منهم على الاستئثار بالسلطة سبباً في معظم حوادث الاضطهاد والقتل التي توالت قبل ولاية السلطان الملك

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ۸ : ۲۲ .

الناصر وبعدها(١)، وأخذ بعض هؤلاء يحسن للأمير كتبغا السلطة ، ويحرضه على خلع الملك الناصر ، فدعا كتبغا الحليفة العباسى – الذى كان يعيش في مصر بعد سقوط بغداد سنة ٢٥٦ – والقضاة والأمراء وبين لهم عدم أهلية الملك الناصر محمد للسلطنة ومهامها الجسام بسبب صغر سنه ، فاستقر رأيهم على خلع الملك الناصر بعد أن لبث في السلطنة سنة إلا ثلاثة أيام (٢) .

#### زين الدين كتبغا:

ولقد تولى زين الدين كتبغاً عرش مصر سنة ٢٩٤ ه، ولقب نفسه بالملك العادل وولى حسام الدين لاجين نيابة السلطنة ، وفوض إليه جميع أمور الدولة ؛ غير أن قلوب أمراء المماليك لم تلبث أن تغيرت على كتبغا بسبب إثارة مماليكه عليهم ، وإحلالهم محلهم فى مناصب الدولة فضلا عن بغضهم له لما ظهر منه من ميل إلى التتار من بنى جنسه حيث كان تترى الأصل (٣) . فتآمر أولئك الأمراء عليه ، واتفقوا مع حسام الدين لاجين على التخلص منه ، فعلم كتبغا بهذه المؤامرة فهرب إلى دمشق ، وكان ذلك فى سنة ٢٩٦ ه (٤) .

#### حسام الدين لاجين :

اتفقت كلمة الأمراء المماليك على أن يلى العرش حسام الدين لاجين ، فأغلظ لهم الأيمان بأن يكون معهم كأحدهم ، وألا يستقل برأى دونهم ، ثم تلقب بالملك المنصور ، واتخذ من الأمير شمس الدين قراسنقر نائباً له . غير أن السلطان لاجين ما لبث أن نكث العهد ، فقبض على قراسنقر وعين مملوكه سيف الدين منكوتمر نائباً للسلطنة (٥) . لكن إسناد هذا المنصب إلى

<sup>(</sup>١) انظر : جمال الدين سرور ، دولة بني قلاوون ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر : این تغری بردی ، النجوم ، ج ۸ : ۴۸ .

<sup>(</sup>۳) راجع : ابن الدواداري ، ۸ : ۳۹۱ .

<sup>(</sup>٤) أيضاً ، ٨ : ٣٦٧ .

<sup>(</sup>ه) ابن تغری بردی ، النجوم ، ۸ : ۸۸ .

منكوتمر كان شراً مستطيرا ، ليس على الدولة فحسب ، بل على شخص لاجين نفسه ، إذ استبد منكوتمر بالأمر دونه (١) ، وأوغر صدره على معظم الأمراء ، فاتبع السلطان سياسة اتسمت بالتشدد معهم والتضييق عليم ، مما دعا هؤلاء الأمراء إلى التآمر ضد كل من السلطان لاجين ومنكوتمر ، فقتلوهما في سنة ٦٩٨ ه ، واتفق رأيهم في النهاية على إعادة الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى العرش من جديد ، بعد أن كان قد تم إبعاده إلى الكرك ، فبتى فها إلى ذلك الوقت .

#### الملك الناصر محمد ( السلطنة الثانية ) :

عاد السلطان الملك الناصر إلى سلطنته ثانية في الحامس من جمادي الأولى سنة ٦٩٨ ، واتخذ من الأمير سيف الدين سلار نائباً له ، والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير استادارا (٢) . فلم يمض وقت طويل حتى استبد هذان الأمير ان بالأمر دون السلطان ، وأخذا في التضييق عليه ، والتخفيض من نفقته ، ولما عيل صبر الناصر محمد رأى أن ينزل عن العرش ، فأظهر رغبته في السفر لأداء فريضة الحج ، حتى لا محال بينه وبين الحروج من مصر (٣)، ثم ركب بصحبة أمرائه متظاهراً بالسفر إلى الحجاز ، وعندما وصل قلعة الكرك ، أعلن خلع نفسه واتخاذ الكرك محلا لإقامته (٤)، وكتب بذلك لكل من سلار وبيبرس .

#### بيبرس الجاشنكير :

ولقد وقع اختيار الأمراء على « بيبرس الجاشنكير » ليتولى العرش محل السلطان الناصر في شوال سنة ٧٠٨ ه .

ولقد تمكن الناصر محمد وهو بالكرك من أن يستميل إليه نواب الشام

<sup>(</sup>١) انظر : جمال الدين سرور ، دولة بني قلاوون ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی ، النجوم ۸ : ۱۱۵ و ما پعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر جمال الدين سرور ، دولة بني قلا وون ، ص ٤٣ .

<sup>(؛)</sup> نفس المرجع ، ص ه ؛ ,

من أمراء المماليك ، وانحاز إليه كثير من المماليك والأمراء ، وخرجوا من مصر للانضهام إليه . ولم يلبث الأمراء أن انصر فوا عن بيبرس الجاشنكير الذي أعلن تنازله عن العرش للناصر محمد مقابل أن يؤمنه الناصر على حياته (١) .

#### الملك الناصر محمد ( السلطنة الثالثة ) :

تبوأ السلطان الناصر محمد بن قلاوون عرش الديار المصرية والشامية للمرة الثالثة في أواخر رمضان سنة ٧٠٩ه ، وظل محكم إلى أن توفي سنة ٧٤١، «كان السلطان الناصر كما يقول ابن تغرى بردى في « النجوم الزاهرة » ... «أعظم ملوك الترك (يعني المماليك) بلا مدافعة » (٢)، ويقول عنه أيضاً «وكل مافعله الملك الناصر . . دليل على حسن اعتقاده وغزير عقله وجودة تدبيره وتصرفه . . فلله درّه من ملك عمر البلاد ، وغمر بالإحسان العباد ، وهذا بخلاف من ولى بعده من السلاطين ، فإنهم لقصر باعهم عن إدراك المصلحة . . . الخ » (٣) .

كان أول ما فعله الناصر محمد عندما استرد عرشه من جديد للمرة الأخيرة أن عمل على الانتقام من الأمراء الذين سلبوه كل سلطته ، فقتل بيرس الجاشنكير سنة ٧٠٩ه، ثم قبض على الأمير سلار ،وزج به فى السجن. وأضمر شرا للأمير قراسنقر الذى حاول تأليب الأمراء على السلطان ثم ما لبث – حين فشل – أن لجأ إلى التتار فى سنة ٧١٧ هكما سنرى ، واستتب الأمر للسلطان الناصر محمد بعد أن قضى على نفوذ الأمراء ، ونعمت البلاد بالاستقرار المعنوى والمادى طيلة عهده الطويل الذى انتهى بوفاته سنة ٧٤١ ه .

وفى عهد الناصر محمد كان المغول الإيلخانيون فى فارس لا يزالون يشكلون خطراً كبيراً على الدولة المملوكية ، لا سيا بعد أن تولى حكم

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی ، النجوم ۸ : ۲۷۰ و ما بعدها .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ، ٧ : ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ٩ : ٩ .

الإيلخانيين فى إيران « السلطان محمود غازان » الذى سار رغم اعتناقه للإسلام وتمسكه بأهدابه — على سياسة من سبقه من إيلخانات المغول فى بسط نفوذ دولته على ما جاورها من البلاد ، وأخذ يتطلع إلى السيطرة على الشام بوجه خاص . فأعد جيشاً كثيفاً للاستيلاء على تلك البلاد وسار بنفسه على رأس هذا الجيش فى سنة ٦٩٩ ه .

وعندما علم السلطان الناصر (خلال فترة سلطنته الثانية) بالأمر، توجه هو الآخر بجيشه، والتي الفريقان بمجمع المروج بالقرب من دمشق، فانتصرت جيوش غازان ولحقت الهزيمة بجيوش السلطان الناصر. وما لبث غازان أن دخل دمشق بعد أن أعطى أهلها الأمان، ثم أقام عليها واليا من قبله هو الأمير «قبجق». ثم عاد هو إلى بلاده في جمادي الأولى سنة ٦٩٩ ه.

ولقد وقعت بين المماليك والمغول فى السنوات التالية سنة ٧٠٠ وسنة ٧٠٠ ه أحداث ووقائع كان « النويرى » طرفاً فى بعضها ، وسنذكرها عندما نتحدث عن حياة النويرى إن شاء الله ، على أن أهم الوقائع التى حدثت فى عهد السلطان الناصر هى وقعة « مرج الصفر » ، والتى اشترك فها مصنفنا النويرى .

وبعد وفاة غازان تولى الحكم فى دولة الإيلخانيين « أولجايتو خدابنده » الذى كان قد فر إلى بلاطه اثنان من أمراء المماليك هما : قراسنقر ، وآقوش الأفرم فى أوائل سنة ٧١٧ هـ، وحسنا له غزو الشام لاضطراب الأمور فيها . فأعد أولجايتو جيشاً وتوجه إلى شاطى الفرات . وفى السادس من رمضان سنة ٧١٧ هـ بدأ بمحاصرة « قلعة الرحبة » التى كانت أولى القلاع المتقدمة للدفاع عن حدود بلاد الشام ، وكان فى رفقة أولجايتو فى هذه الحملة كل من قراسنقر والأفرم . لكن هذه القلعة استعصت على أولجايتو ، ولم يستسلم من فيها من الجنود الذين دافعوا عنها ببسالة منقطعة النظير ، فاستبد الضجر بأولجايتو من طول الحصار وقلة الزاد وعنف القتال، وانتهى الأمر بمغادرته بجيوشه المنطقة وعودته إلى إيران (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : عباس إقبال ، تاريخ مغول ، ص ٣٢٠ – ٣٢١ .

ولما توفى أولجايتو فى سنة ٧١٦ ه خلفه ابنه « أبو سعيد » ، فرأى أن من الحكمة أن يعقد صلحاً مع المماليك ، فعقد هذا الصلح سنة ٧٢٣ ه ، واستمر مدة حكم أبى سعيد إلى أن توفى سنة ٧٣٦ ه (١) .

أما من ناحية الصليبين ، فلا شك أن سقوط عكا فى أيدى المسلمين فى عهد السلطان الملك الأشرف خليل قد قضى على آمال الصليبين لمدة طويلة فى الحصول على موضع قدم لهم فى بلاد الشام وفلسطين ، ولذلك ارتاح الناس طوال فرة حكم السلطان الناصر محمد من الصليبين . غير أن فرقة ممن فروا من عكا كانت قد استحوذت على جزيرة فى البحر الأبيض المتوسط تسمى جزيرة « أرواد » (٢) . وكان هؤلاء يغيرون من حين المتوسط تسمى جزيرة « أرواد » (٢) . وكان هؤلاء يغيرون من حين المتوسط تسمى على ساحل طرابلس ، فأرسل السلطان الناصر حملة لمحاربتهم سنة الآمير « سيف الدين اسندمر الكرجى » نائب السلطنة بطرابلس على رأس فريق من الجند ، فتمكن من الاستيلاء على المبلودة وقضى على بعض أهلها وأسر الباقين (٣) .

والواقع أنه لم يحدث أن قام الصليبيون بعمل ينطوى على خطورة ما خلال فترة حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون .

<sup>(</sup>١) انظر ، عباس إقبال ، أيضا، ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) تقع فى الجهة الشهالية من طرابلس الشام على بعد ٥٠ كيلو مترا ، وفى الجنوب الغربى من انطرطوس على بعد ثلاثة كيلومترات ، انظر هوامش النجوم الزاهرة ج ٨ : حاشية ١ ص ١١ ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : محمد جمال الدين سرور ، دولة بنى قلاوون ، ص ٢٤٣ – ٢٤٤ ، نقلا عن النويرى فى نهاية الأرب ( النسخة الحطية ، ج ٣٠ ورقة ٤ ) .

#### ثانيا: الحياة الاجتماعية

قسم المقريزى المجتمع المصرى فى عصر المماليك سبع طبقات . يقول : « الناس بإقليم مصر فى الجملة على سبعة أقسام :

القسم الأول أهل الدولة ، والقسم الثانى أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية ، والقسم الثالث الباعة ، وهم متوسطو الحال من التجار ، ويقال لهم أصحاب البر ، ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة . والقسم الرابع أهل الفلح ، وهم أهل الزراعات والحرث وسكان القرى والريف . والقسم الحامس الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم ، والكثير من أجناد الحلقة ونحوهم . والقسم السادس أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن . والقسم السابع ذوو الحاجة والمسكنة ، وهم السؤال الذين يتلففون الناس ويعيشون منهم » (١) .

كان النويرى ينتمى — حسب هذا التقسيم الاجتماعي – إلى القسم الأول ، وهم أهل الدولة ، وكان هذا القسم يضم سلاطين المماليك وأمراءهم وجنودهم ، ثم الوزراء والكتاب والقضاة .

ولئن بدا من الغريب أن يجعل المقريزى كلا من الفقهاء وطلاب العلم فى الطبقة الحامسة من التنظيم الطبقي الاجتماعي للعصر المماوكي، لكان هذا فى واقعه أمر طبيعي فى دولة يقوم نظامها على العسكرية ، والإعداد للقتال ، والاهتمام بالفروسية وتقديم ذلك على العلم والكتاب (٢) .

ورغم انتهاء النويرى للطبقة الأولى ، وهى الطبقة التى تحصل على كل الامتيازات فى المجتمع ، وتتملك القصور والدور والضياع والبقاع ، وتتوسع فى الترف والرفاهية ، فإن النويرى كان يعد نفسه — كما سنرى — منتمياً إلى تلك الطبقة الحامسة — طبقة الفقهاء وطلاب العلم — ملحقاً بها فى كل حال من أحوالها ، فقد عاش وسط هذه الطبقة ، وظل يقيم بين ظهرانيها ، وكان معظم أصدقائه وخلانه من أفرادها .

<sup>(</sup>١) تقى الدين المقريزي ، إغاثة الأمة بكشف الغمة .

<sup>(</sup>۲) انظر الدكتور محمد زغلول سلام ، الأدب في العصر المملوكي . طبع مصر ١٩٧٠ - ج ١ ، ٧٤ .

وإذا كانت الطبقة الأولى من المجتمع – حسب تقسيم المقريزى – تضم المماليك من السلاطين والأمراء ، كما تضم الوزراء والكتاب والقضاة من أهل البلاد ، ممن استعان بهم المماليك فى تسيير دفة الأمور بالدولة ، فإن كل واحد من هاتين الطائفتين كانت تعرف حدودها ولا تتعداها تفلم يكن هؤلاء الوزراء والكتاب والقضاة من أهل البلاد يتطلعون إلى تولى السلطنة والإمرة بدلا من المماليك (١) .

ولم ير المماليك أنفسهم أهلا لأنيتولوا الوزارة والكتابة بأنواعها والقضاء، فتركوا هذه الوظائف لأهل البلاد .

وهكذا يبدو أن الطبقة الأولى من تقسيم المقريزى إنما تنقسم فى الواقع إلى قسمين : أصحاب السلطة والإمرة من المماليك ، وأصحاب الوظائف ورجال القلم من أهل البلاد .

ويقسم القلقشندى فى صبح الأعشى (٢) الوظائف التى يشغلها رجال القلم قسمين : دينية وديوانية ، فالأولى مثل القضاء ، ووكالة بيت المال ، ونقابة الأشراف ، والحسبة ، ومشيخة الشيوخ فى الحانقاه، ونظر الأحباس المبرورة ، ونظر البيارستان ، والحطابة ، والتدريس ، والديوانية مثل الوزارة ، ونظر الدولة ، ونظر الحاص، ونظر الجيش ، ونظر بيت المال ، ونظر الإصطبلات ، واستيفاء الصحبة ، ونظر الأسواق ، ونظر الخزابن ، والأملاك السلطانية والمواريث .

وأرفع الوظائف الديوانية منزلة كتاب الديوان . ويرأسهم صاحب ديوان الإنشاء المختص بالرسائل الديوانية .

وقد أتهم « السبكي » في كتابه المملوء بالهجوم على النظام الاجتماعي في

<sup>(</sup>۱) أراد السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون ( ۷۹۸ – ۷۹۲ ) ترقية المصريين إلى أمراء ومقدمين بدلا من المماليك ، فثار الحرس الخاص ( الخاصكية ) على السلطان وقتلوه . راجع ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ۱۰ : ۳۱۰ .

<sup>(</sup>۲) انظَر : ج ۱۱ ، ص ۳۱۳ و ما بعدها .

العصر المملوكي، وهو الكتاب المعروف باسم « معيد النعم ومبيد النقم ١٥)، اتهم بعض كتاب الديوان بالسرقة وقال : « سمعت بعضهم يقول فقد قرأ منقوشاً على بعض دوى الكتاب :

دواتُنَا سَعيدةً ليسَ لها من متربه عروس حسن جُليت منقوشة مكتبه على الكرام الكتبه قد انطلت جُلوتُها على الكرام الكتبه

قال السبكى : لم تنطل إلا على اللصوص الكتبة فى المكوس . وقال : فإذا رأيت صاحب ديوان من وزير أو غيره يخرج من بيته بعد أن امتلأ باطنه بالحرام، وهو لابس الحرام، وجالس على الحرام، وفتح الدواة الحرام، وأخذ يمد الأقلام الحرام، ثم عاقب للحرام ، أفليس هذا حقاً إذا رأيته بعد زمن يسير مضروباً بالمقارع ، يطاف به فى الأسواق ويجنى عليه » .

كان الوزراء والكتاب يتقاضون رواتبهم مشاهرة ، وقد بلغ راتب الوزير نحو مائتين وخمسين ديناراً شهرياً . وبجانب الرواتب كان أكابر الكتاب والموظفين بحصلون على مخصصات عينية من لحم وخبز ، وعليق ، وسكر وشمع ، وزيت ، وكسوة . وكانت هذه المخصصات تقدم لهم في كل سنة، وكانوا يأخذون نصيباً من الأوقاف ، وكان لبعضهم إقطاعات .

ومن الواضح أن الرواتب والمخصصات العينية التي كان يتقاضاها الكتاب والموظفون كانت تكفيهم ، بل وتزيد عن حاجاتهم ، ولم يكونوا يحتاجون معها إلى ممارسة أعمال إضافية أخرى أو القيام بمشروعات تدر عليهم دخلا إضافياً ، إذ لم يكونوا بحاجة أصلا إلى ذلك . فالنويرى يتنقص أحد معاصريه من الكتاب المعروفين وهو « القاضي عز الدين أحمد بن جمال الدين أبن ميسر المصرى» ( توفى سنة ٧١٦ ه )، فيقول عنه : « تولى النظارة بضع مرات ، وكان سيء التدبير . ردئ التصرف في حق نفسه ، لا يزال يزرع

<sup>(</sup>۱) تحقیق محمد علی النجار و آخرین ، طبع مصر ۱۳۲۷ه ، ۱۹۶۸م ص ۲۹ – ۳۰.

الأقصاب لنفسه بالديار المصرية ، ويدولب المعاصر ، وهو يغرم ولا يستفيد ، ويقترض الأموال ويعيد الدولبة ويغرم ، ولم يزل على ذلك إلى أن مات وعليه جملة كثيرة من الديون الشرعية ، أصلها من التاجر والدواليب » ثم يعقب النويرى على ذلك بقوله : « ولو اقتصر على معلوم مباشراته كان يزيد على كفايته » (١) .

على أن بعض هؤلاء الوزراء والكتاب من المنتمين إلى الطبقة الأولى – وفقاً لتقسيم المقريزى لطبقات المجتمع فى العصر المملوكى – قد بلغ حداً بعيداً من الغنى والثروة والجاه ، كعلاء الدين بن الأثير (توفى سنة ٧٣٠ه) الذى كان كاتب سر السلطان الناصر محمد ، فقد اتخذ ابن الأثير هذا الغلمان والمماليك ، وكان يركب فى ستة عشر مملوكاً من الأتراك مشترى كل واحد منهم أكثر من خمسائة دينار ، وكانت لابن الأثير حرمة ووجاهة ، وأموال وثروة (٢) .

ولكن برغم هذا كله نجد النويرى قد عزف عن الاندماج في هذه الطبقة ، وأعرض عن تقاليدها ، وضرب صفحاً عن شعارها ودثارها ، وإن ظل منتمياً إليها فترة طويلة من حياته ، حتى استجمع شجاعته في النهاية ، وقرر أن يكون فرداً عادياً لا ينتمى إلى الطبقة العليا من المجتمع ، كما سنرى إن شاء الله .

#### ثالثا: الحياة الفكرية

عاش النويرى فى وقت شهد تفوق مصر الفكرى فى سائر أنماط الإنتاج العلمى والأدنى ، فنحن نلتقى بأدب حافل قل أن نجد له مثيلا فى أى بلد من بلدان الشرق الأخرى (٣) . ولقد كان هذا الأدب فى واقعه نتاجاً للحياة

<sup>(</sup>۱) النويرى : نهاية الأرب ج ٣٠ ورقة ٩٩ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية برقم ٤٩ه معارف عامة .

<sup>(</sup>٢) انظر ، الحافظ ابن كثير ، البداية والنهاية . طبعة القاهرة ١٤ : ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجفرانى العربي ، ١ : ٥٠٥ .

الفكرية الزاهرة المتنوعة التي تجلت في ذلك الحين . وقدمت مصر للعالم نموذجاً حياً رائعاً من الحضارة الإسلامية الأصيلة ، ساهمت في صنعها أجناس شي على أرض مصر في عهد المماليك حتى شهد بذلك المؤرخ النابه ابن خلدون في القرن التاسع . فقال في مقدمته : « واختص العلم بالأمصار الموفورة الحضارة ، ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر ، فهي أم العالم ، وينبوع العلم والصنائع » (١) .

#### زعامة سياسية وروحية :

وبعد أن تمكنت الجيوش المصرية من صد الغزو المغولي في عين جالوت سنة ٢٥٧ ، ولقنت أولئك المغول درساً قاسياً ، وأقامت من مصر قلعة حصينة في وجه الغزاة من المغول والصليبيين ، تحولت هذه البلاد منذ ذلك الحين إلى موثل للثقافة الإسلامية بعد سقوط بغداد ، عاصمة الحلافة العباسية ، فجاء إليها العلماء من كل مكان ، وقد حملوا معهم ما استطاعوا من كتب ليلجأوا إليها ، فلقوا فيها كل تشجيع من أهلها وحكامها على السواء ، ورأوا بأعيبهم كيف يقدس أبناء هذا البلد ذلك التراث الأصيل ، وكيف محافظون عليه ، ويعضون عليه بالنواجذ . وهنا تهيأت لهؤلاء العلماء السبل لأداء الواجب المقدس المنوط بهم ، ألا وهو إنقاذ الثقافة الإسلامية من برائن الجهل والوحشية . (٢) .

ولقد زادت مكانة القاهرة في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لانتقال الحلافة العباسية إليها بعد أن أصبحت بغداد ــ منذ سقوطها ــ في قبضة الدولة الإيلخانية في إيران . وعندئذ ورثت مصر العراق في الزعامتين السياسية والروحية ، وفتحت أبوابها على مصاريعها لاستقبال العلماء والأدباء من سائر أرجاء العالم الإسلامي(٣) ، فأضحت منه أحرآ

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة ، ص ١٢ه ، طبعة دار الشعب .

<sup>(</sup>۲) انظر ، الدكتور محمد زغلول سلام : الأدب فى العصر المملوكى ، طبع مصر المعلوكى ، طبع مصر المعلودين المعلودية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأول ، طبع مصر ١٩٦٨ ، ص ٣١٥ .

 <sup>(</sup>٣) راجع العرض الذي كتبه محمد زغلول سلام في كتاب الأدب في العصر المملوكي
 ١٠٧ - ١٠٨ لهؤلاء العلماء الذين وفدوا إلى مصر وهاجروا إليها في ذلك القرن .

متفتحاً لكل رأى، وصارت بوتقة انصهرت فيها أفكار وتجارب شى، وتعددت فيها المؤسسات التعليمية والمدارس العالية ، وأتيحت الفرصة فى ربوعها لكل ذى كفاءة لكى يبرهن على كفاءته ومقدرته ، وأنجبت هذه البلاد فى تلك الفترة عدداً وفيراً من العلماء والأدباء الأفذاذ ، قل أن يجود الزمان بمثلهم فى وقت واحد .

ولم يكن حكم الوطنية قائماً بين هؤلاء العلماء والأدباء ، وإنما كان الحكم هنا « للأخوة الإسلامية » ، فلم يكن هؤلاء العلماء والأدباء ينظرون إلى مصر إلا على أنها بلادهم ووطنهم ، وكان أهل البلاد ينظرون إليهم على أنهم ليسوا غرباء ، وإنما هم في ديارهم . وربما أخطأ البعض في تفسير التاريخ في ذلك العصر من منطلق النظرة الوطنية الضيقة ، فقلبوا بتفسيرهم كل الأشياء رأساً على عقب ، ونظروا إلى المماليك أنفسهم على أنهم غزاة ، وأنهم حكموا البلاد بالحديد والنار ، وقهروا أهلها ، وظلموا من فيها من العباد ، واستمتعوا بكل لذائذ الحياة ، وغالوا في النرف ، وتركوا الشعب يعاني الفقر والجوع والحرمان . . . الخ ، وهذه نظرة نصادفها كثيراً عند قراءتنا لماكتب عن مصر في عصر المماليك ، لكنها على كل حال لا تمثل الواقع التاريخي السائد في كل من مصر والشام في ذلك الحين ، ذلك الواقع الذي احتكم إلى مبدأ من أهم مبادئ الإسلام ، مبدأ الأخوة الإسلامية ، ولم يكن قد شابته تلك الاتجاهات القومية والوطنية ، والتي لم يشعر بها العالم الإسلامي كله إلا في عصر الاستعمار .

#### المكتبات :

كانت القاهرة قد عرفت المكتبات الضخمة الهائلة منذ عهد الفاطميين الذين أسسوا مكتبتهم الشهيرة « دار العلم » على غرار « دار الحكمة » التى أسسها الرشيد فى بغداد ، وقد ضمت « دار العلم » نحوا من مليون و ٢٠٠ ألف كتاب(١). ولم يأل المماليك جهداً فى العناية بالمكتبات ، فأضافوا إلى كل

<sup>(</sup>١) انظر ، أنور الجندى ، أضواء على الفكر العربي الإسلامي ، طبيع مصر ١٩٦٦ ، ص ٧.

مدرسة أنشأوها — سواء فى مصر أو الشام — مكتبة عامرة بالكتب والمؤلفات فى شتى العلوم ، وكان من أضخم المكتبات الملحقة بالمدارس مكتبة القاضى الفاضل التى ألحقها بالمدرسة الفاضلية ، وقد أخذت تلك المكتبة نحو مائة ألف كتاب من مكتبة القصر الفاطمى (١).

# المسدارس:

ولقد انتشرت المدارس انتشاراً واسعا فى سائر عواصم مصر والشام ، وكان طلاب العلم يؤمون هذه المدارس بالمجان. ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل كان هؤلاء الطلاب يتقاضون الرواتب وتصرف لهم الملابس ، وتقام لهم دور داخل المدرسة يقيمون فيها على نفقة الواقفين الذين أوقفوا على هذه المدارس الأموال الجزيلة (٢) خدمة للعلم وأهله .

ولقد حرص بعض الواقفين من المماليك وغير هم على أن تقتصر الدراسة في المدارس التي أنشأوها على العلوم الدينية كالتفسير والحديث والفقه ، وعلوم القرآن ، على أن يدرس الفقه على مذاهب أهل السنة الأربعة ، وكان يرتب لطلاب كل مذهب شيخ بارز يتولى التدريس لهم ، ويكتب الواقف هذه الشروط ، التي ينبغي على وكيله في الوقف التزامها ، في وثيقة رسمية يوقعها في النهاية بخطه ، ويشهد على ذلك شهود (٣) .

وكان يساعد الشيخ فى التدريس مدرس ، ومعيد ، وعلى المعيد أن يعيد دروس الشيخ لتفهم الطلاب ، الذين يتحلقون حول حلقة ينقسمون فيها إلى مراتب هي : المبتدىء ، والمقيد ، ثم المنتهى (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر ، المقريزي : الخطط : ۲ : ۲۵۰ .

<sup>(</sup>۲) راجع : النويرى : نهاية الأرب ، ٣٠ ، ورقة ١٢ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية برقم ٤٩ ه معارف عامة ، وانظر فيها يلى ص ٣٨ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) راجع نفس المصدر والورقة ، حيث نقل النويرى شروط الواقف على هذه
 المدرسة كلها فى نحو سبع ورقات من نهاية الأرب ، وانظر فيها يلى ، ص ٣٨ – ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) السبكى ، معيد النعم ، ص ١٠٨ .

ونحن إذا رحنا نستعرض كتاب الحطط للمقريزى لنتعرف على المدارس التى كانت موجودة بالقاهرة فى العصر المملوكى ، نجد كثرة هائلة من هذه المدارس ، كان من أبرزها المدرسة الناصرية ، التى أسسها السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، والتى أقام النويرى بالمساكن الملحقة بها ، وأفاد من مكتبتها العامرة فائدة جليلة فى تصنيف موسوعته «نهاية الأرب»، كما سيأتى .

# البيئات العلميسة في مصر والشام:

على أن هذه الحركة العلمية الزاهرة لم تقتصر على القاهرة وحدها ، بل امتدت إلى سائر أرجاء مصر والشام ، كالإسكندرية ودمياط ، ودمشق وغيرها (١) . وكان فى الصعيد مركزان من أهم المراكز العلمية ، هما قوص وأسيوط . وكانت قوص أوسع شهرة من أسيوط ، لكثرة مدارسها ، ووفرة علمائها البارزين .

ولقد نشأ مصنفنا النويرى فى قوص، وخطا فيها أولى خطواته التعليمية. وحدثنا صاحبه الإدفوى فى كتابه « الطالع السعيد لأسهاء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد » عن البيئة العلمية فى قوص ، فلقد كانت قوص إقليماً واسع الغنى ، كثير الحيرات ، اشتهرت فيه بالعلم والفقه والأدب مدن عديدة أهمها : إدفو، وإسنا ، وقنا . ولقد أحصى الإدفوى مدارس قوص فى القرن الثامن الهجرى فبلغ عددها ست عشرة مدرسة ، كان يدرس فى بعضها واحد ممن تتلمذ مصنفنا على يديه من كبار علماء عصره ، وهو ابن دقيق العيد ، قبل أن ينقل إلى القاهرة .

# العلماء ودورهم في الحياة العامة :

بيد أن العناية فى معظم المدارس المنتشرة فى أرجاء البلاد المصرية والشامية كانت مركزة — فى أغلب الأحوال — على تدريس المواد الدينية . وكان يقوم بتدريس هذه المواد للطلبة نخبة من كبار العلماء الذين كانت السلطة

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل ، انظر ، محمد زغلول سلام : الأدب في العصر المملوكي ا : ١١٦ وما بعدها . عبد اللطيف حمزة : الحركة الفكرية ، ص ١٥٦ وما بعدها .

المملوكية تخشاهم ، وتخاف بأسهم . فقد كان لهؤلاء وغيرهم من مشايخ الصوفية سلطة روحية على المسلمين من أهل البلاد ، وكان أهل البلاد أطوع للفقهاء والصوفية من الملوك والسلاطين .

ولم يكتف معظم هؤلاء العلماء والفقهاء بأداء دورهم فى تربية الأمة ، ووضع أقدامها على الطريق الصحيح ، وعلى منهج الله عز وجل ، بل اشتركوا بأنفسهم فى الجهاد ضد الصليبيين ، فذهبوا إلى الميدان ، وحملوا السلاح وحمسوا الجنود للحرب ، وذكروهم بأبطال الإسلام ، وانتصارات المسلمين الباهرة على مر العصور .

وكان هؤلاء العلماء والفقهاء بمثلون «سلطة الأمة بإزاء سلطة الحكومة ، فهم وحدهم زعماء هذه الأمة المصرية ، يذودون عن حقوقها ، ويقفون من أجلها في وجوه الملوك والحكام . . » (١) ، وإلى هؤلاء الفقهاء والعلماء يرجع معظم الفضل في دفع الناس في ذلك العصر دفعاً قوياً إلى المثل الأعلى ، وكثيراً ما كانوا أسبق منهم إلى احتذاء هذا المثل (٢) . بجمل القول أن هؤلاء العلماء كانوا ضمير الأمة وقادة المجتمع ، يرتضى الناس ما يرتضون ، ويعرضون عما أعرضوا هم عنه .

## التصــوف:

وبرغم النفوذ الذي كان يتمتع به الفقهاء ، ظهرت في عصر المماليك

<sup>(</sup>۱) عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية . . ص ۲۹ ، ويمكن الإشارة هنا إلى ما ذكره السبكى في الطبقات الكبرى و : ۸۲ من أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام (توفى ۲۲۰ هـ) نظر في أمر المماليك ، فوجد أنهم ليسوا أحراراً ، وأن الرق ينسحب عليهم ويشملهم، وإذن فمن حتى المسلمين ألا يصحوا لهم بيعاً أوشراء ولا زواجاً حتى يصبحوا أحراراً . ونادى الشيخ بهذا الرأى ، فكبر ذلك على المماليك ، فأرسلوا إليه يقولون : ماذا تريد منا ؟ فقال لهم : نعقد لكم مجلساً وينادى عليكم في الأسواق ، ويحصل عتقكم بطريقة شرعية . وأذهل المماليك هذا الأمر ، لكنهم في النهاية صدقوا به ، ونادى عليهم الشيخ بالأسواق وغالى في ثمنهم ، وقبضه كله ، وصرفه في وجوء الخير .

<sup>(</sup>٢) انظر ، عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية ، ص ٦٨ . ٠

الكثير من طرق المتصوفة، وهم الخصوم القدماء للفقهاء (١)، وأنشئت العديد من الخانقاهات والرباطات التي يتعبد فيها الصوفية بالقاهرة وغيرها .

ومن اعتقاد السلاطين فى الصوفية (٢) ــ كما أورد ابن حجر العسقلانى فى « الدرر الكامنة » ــ أن السلطان حسام الدين لاجين كان يعتقد فى رجل يسمى محمد بن مسعود الغزنى الصوفى ، شيخ الصوفية فى رباط خانقاه سعيد السعداء ، وكان يعظمه (٣) .

وقد اهتم سلاطين المماليك ببناء الخوانق ، ووضعت شروط لمن يدخلها ويقيم بها ، وجعل على كل خانقاه شيخ يسمى شيخ الشيوخ . وكان من أهم وأشهر هذه الخوانق فى العصر المملوكي خانقاه « سعيد السعداء » التي بناها السلطان صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ليقيم بها الفقراء الصوفية الواردون من البلاد الشاسعة ووقفها عليهم سنة ٢٩٥ ، وأوقف عليها أموالا وضياعاً جزيلة ، فكانت أول خانقاه عملت بمصر (٤) .

وقد بنى السلطان الناصر محمد بن قلاوون خانقاها آخر للصوفية سمى نخانقاه سرياقوس . وقد جعل فيها الناصر ماثة خلوة لمائة صوفى ، وبنى بجانبها مسجداً تقام فيه الجمعة ، وبنى حماماً ومطبخاً ، وتم بناؤها سنة ٥٢٧ ه ، فخرج إليها بنفسه ومعه الأمراء والقضاة ، ومشايخ الحوانق ، ومدت هناك أسمطة عظيمة (٥) .

وإذا كان هذا هو موقف الحكام أنفسهم من الصوفية ، فما بالك بموقف عوام الناس منهم ، فلقد اعتقدوا فيهم اعتقاداً جازماً ، وصدقوا ما قيل

<sup>(</sup>۱) انظر : قامم غنى ( دكتور ) تاريخ تصوف در إسلام ( تاريخ التصوف فى الإسلام) بالفارسية ، طبع طهران ۱۳۲۲ هـ . ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي، السلوك، ١: ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني ، الدرر الكامنة ٤ : ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر المقريزي : الخطط ٢ : ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ٢٤ : ٢٢٤.

بأنهم أصحاب كشف، وأن ألسنتهم إنما تنطق بلسان الحال لا بلسان القال ، وأيقن الناس بأنهم أصحاب كرامات .

لكن الفقهاء وقفوا من الصوفية موقفاً معارضاً ، فقد شن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرب على ما يدعيه الصوفية من كرامات، وشدد النكير في ذلك، « وكان ابن دقيق العيد يستنكر أقوال بعض رجالهم وخاصة ما يقررونه من أن يكون الشخص في مكان وجسده في مكان آخر ويقول : ذا مجنون » (١).

وكان الإدفوى ، صاحب مصنفنا ، ومؤلف كتاب الطالع السعيد ، لا يؤمن بادعاءات الصوفية في أمور الكرامات الحارقة والكشف ، يقول : « . . . نعم لا ارتياب في حصول الكرامة لمن خصه الله بعنايته ، ووفقه لطاعته ، ولكن الكرامة جنس تحته أنواع ، منها ما نثبته إذا ثبت لنا بمشاهدة أو نقل من يعتمد عليه ، كإجابة دعوة وظهور بركة ونحوها ، ومنها ما ننفيه كرؤية الحالق البارى في الدنيا وإن ثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » (٢) .

وربما كان هذا هو نفس رأى النويرى ، الذى كان على صلة وثيقة بعدد من هؤلاء الصوفية ، وكان يعهد لبعضهم كرامة وكشفاً من النوع الذى أشار إليه صديقه الإدفوى (٣) .

وإذا كان الفقه قد قدم للناس فى هذه الحقبة نخبة من أبرز أعلامه وعلمائه كالشيخ عز الدين بن عبد السلام، وابن دقيق العيد، وابن جماعة، فقد قدم التصوف ــ فى نفس الحقبة ــ عدداً وفيراً من مشاهير الصوفية، عاش

<sup>(</sup>۱) الإدفوى : الطالع السعيد الجامع لأسهاء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد، ص ٢٥٠ طبع مصر ١٩٢٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) سنعود ، فيها بعد ، لعرض صلة النويرى بالتصوف أثناء حديثنا عن ثقاقته ، انظر ، ص ٨٩ فيها يلي .

معظمهم إلى اليوم فى ذاكرة أهل البلاد المصرية على وجه الخصوص ، ونذكر منهم على سبيل المثال : السيد أحمد البدوى ، وأبا الحسن الشاذلى ، وأبا العباس المرسى ، وابن عطاء الله السكندرى وغيرهم .

وهكذا كانت الحياة الفكرية التي عايشها النويرى : حياة زاهية ، زاخرة ، تتسم بالشمول والتنوع ، مما كان له أكبر الأثر على نفسية مصنفنا وشخصيته ، تلك الشخصية التي انعكست بوضوح على موسوعته «نهاية الأرب في فنون الأدب » .

\* \* \*

# الفصت الساني

#### حياة النويري

نتناول في هذا الفصل حياة النويرى وثقافته، معتمدين أساساً على ماكتبه هو عن نفسه ، وعن البيئة التي أحاطت به ، وعن شيوخه الذين تعلم على أيديهم ، وعن أصحابه الذين عاملهم وعاملوه، وقامت بينه وبين بعضهم مودة وألفة . ويبدو لأول وهلة أن مصنفا كان زاهداً في الكتابة عن نفسه ، ضنيناً في تعريف القارئ بشخصيته، ربما كان نخشى أن يتهم عند قارئه بأنه مزهو بنفسه معجب بها ، ومن ثم لم يشأ أن يتحدث عن نفسه إلا من خلال الآخرين ، بل ومن خلال مشاهداته الحاصة وتجاربه الشخصية في الفن الحاص بالحيوان ، والفن الحاص بالنبات في كتابه نهاية الأرب .

وعندما تصفحت المادة العلمية التي جمعتها عن حياة المصنف من خلال قراءتي للأجزاء من الأول إلى الحادي والعشرين – وهي الأجزاء التي طبعت حتى الآن من الكتاب – لم أجد أنني جمعت شيئاً بمكن أن يكؤن صورة واضحة لحياة هذا المؤلف النابه والأديب الكبير ، والناقد القدير ، ولذلك رحت أراجع كل ما كتبه كتاب التراجم والمؤرخون عن حياة مصنفنا (١) ، فلم أظفر إلا بمعلومات ضئيلة للغاية، ومكررة في معظم الأحيان، فضلاعن الأخطاء الفاحشة التي وقع فيها بعض هؤلاء الكتاب في هذا الشأن .

<sup>(</sup>۱) وبعض هؤلاء الكتاب قد صاحب المصنف كالإدفوى (كمال الدين أبو الفضل) الذي تحدث عن النويرى فى كتابه : الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعل الصعيد، طبع القاهرة ١٩٢٤م، فقال فى ص٤٠: « وكان صاحبنا رحمه الله ، كما كان بعضهم معاصراً له كالحافظ ابن كثير صاحب كتاب « البداية والنهاية » والمتوفى ٧٧٤ه.

ومن ثم لم يكن هناك بد من الرجوع إلى الأجزاء الأخبرة – التى ما زالت مخطوطة من الكتاب – وهى الأجزاء التى استكمل المصنف بها الكتابة فى فن التاريخ حتى سنة ٧٣٠ ه ، أى قبل وفاته بنحو ثلاثة أعوام . فتر ددت على دار الكتب المصرية ، لقراءة تلك الأجزاء من النسخ المخطوطة هناك . ولقد صدق حدسي عندما وجدت المصنف قد بدأ منذ الجزء الثامن والعشرين ، وفى حوادث سنة ٧٦٧ ه (وهى سنة مولده) ، يورد بعض المعلومات عن نفسه ، وعن مشاركته فى الأحداث العامة التى يذكرها ، وعن تتلمذه على بعض المشايخ الذين يذكر وفاتهم فى الأعوام التالية ، وعن بعض المعارك التى خاضها مع الجيش ضد التتار ، ومشاركته فى إحباط وعن بعض المعارك التى خاضها مع الجيش ضد التتار ، ومشاركته فى إحباط وغير ذلك من المعلومات والإشارات الهامة للغاية ، والتى بدونها – وبمحض اعتهادنا على ما كتبه كتاب التراجم والمؤرخون – ما كان يتسنى لنا أن نتفهم المعالم البارزة لهذه الشخصية الفذة التى نهضت بتأليف موسوعة يفخر بها الأدب العربى كنهاية الأرب .

ورغم الإشارات الكثيرة المتفرقة فى الأجزاء الأخيرة من الكتاب عن حياة المصنف ، فإننا نلاحظ أنه حرص على ألا يجعل من نفسه محورا للأحداث ، فلم يشأ أن يتحدث عن نفسه إلا من خلال تلك الأحداث التى مرت به ومر بها ، وشارك فى بعضها ، أو من خلال أساتذته وأصحابه ومن اتصل بهم وعاشرهم . فأعطانا عن بعض فترات حياته صورة زاهية واضحة إلى حد كبير ، بينما أهمل الفترات الأخرى من حياته إهمالا يكاد يكون قاما . وبدا أن النويرى قد أنكر نفسه إلى حد كبير فى كتابه ، ولم يذكر من حياته إلا ما اقتضى سياق الأحداث ذكره ، بل لم يشأ أن يأتى بشعر له حياته إلا ما اقتضى سياق الأحداث ذكره ، بل لم يشأ أن يأتى بشعر له فى كتابه (١) ، وهو الذى عرف بين معاصريه بأنه شاعر مجيد (٢) . ولذلك

<sup>(</sup>۱) انظر نهاية الأرب ، الجزء الثلاثين ، ورقة ۱۱۵ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية برقم ۴۹ معارف عامة .

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا : الإدفوى : الطالع السعيد ، ص ٢ ؛ .

لن نجد مناصا من الاعتماد على ماكتبه كتّـاب التراجم والمؤرخون عن النويرى فى تفسير بعض الفترات الغامضة التي أهمل هو الكتابة عنها .

#### نسبه:

يشير النويرى إلى أنه ينتسب إلى أبى بكر الصديق – رضى الله عنه – « صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وابن صاحبه وأبى أصحابه وجد صاحبه والخليفة من بعده ، وهو ثانى اثنين ، ابن أبى قحافة عمّان ، رضوان الله عليهم »(١) ، ولذلك لقبه كتاب التراجم بالبكرى (٢) .

ولقد كان النويرى فخورا بهذه النسبة ، حريصا على إثباتها عندما تحدث عن مولده هو فى أحداث سنة ٦٦٧ ه ، فساق نسبه حتى وصل به إلى أبى بكر الصديق ـــ رضى الله عنه . ثم عاد المصنف وأكد هذه النسبة مرة أخرى عندما تحدث عن وفاة أبيه فى حوادث سنة ٦٩٩ ه .

لقد عد النويرى انتسابه إلى الصديق نقطة مضيئة في حياته ، جديرة بأن تملأه اعتزازا وفخارا، حريّة بأن تجعله يشع خيرا ونورا ، ولا غرو ، فقد اقتبس من تلك الأرومة الطاهرة التي ساندت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزرته وناصرته ، وتمتعت بصحبته جدا وأبا وولدا وحفيدا . فمن المعروف عن أبى بكر – رضى الله عنه – أن أبويه أسلما ، « وصحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسلم بنوه كلهم ، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبوه أبو قحافة ، وابنه عبد الرحمن بن أبى بكر ، وابن ابنه محمد بن عبد الرحمن ، وليست هذه المنقبة لأحد من الصحابة غيره » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ج ٢٨ ، ورقة ١٢٨ ، النسخة المصورة بدار الكتب المصرية برقم ٤٩ ه معارف عامة .

<sup>(</sup>۲) انظر مثلا: ابن حبيب ( الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ) ، درة الأسلاك فى دولة الأتراك ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ح ٦١٧٣ ورقة ٤٢ ، وابن تغرى بردى : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، (تيمور ، تاريخ ١٢٠٩ ) فى ترجمة النويرى المؤرخ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ١٩: ١٤.

ومع أن مصنفنا ذكر نسبه غبر مرة كما ذكرنا ، ومع أنه أهمل إهمالا يكاد يكُون تاما أن محلة ث قارئه عن فترات كثيرة من حياته ، فإننا نجده يعود من جديد في آخر أجزاء الكتاب(١) ــ لَيذكر رؤيا رآها في المنام « أحببت إثباتها لدلالتها على صحة نسى »،فهو محدثنا أنه « في ليلة الجمعة ثالث عشر ذى القعدة ( سنة ٧٢٩ ه ) رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو جالس بالإيوان البحرى من المدرسة الناصرية التي [ أسكن ] (٢) بها بين القصرين من الجهة اليمني لمن يقصد صدر الإيوان ، في ذيل الإيوان بينه وبين الحائط نحو ذراعين أو أقل من ذلك ، وأنا جالس بين يديه الكريمتين ، وهو يذكر عائشة أم المؤمنين ــ رضي الله عنها ــ مخبر . فقلت له : يَا رسول الله هي عمتي ، ثم قلت ثانيًا : يا رسول الله عائشة أم المؤمنين عمى، لأنني أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدام بن منجا بن على ابن طراد بن خطاب بن نصر بن إسماعيل بن إبراهيم ، فلما انتهيت في سير نسبي إلى إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن جعفر؟قلت: نعم يارسول الله، ابن جعفر بن هلال بن الحسن بن ليث بن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن ابن أبي بكر الصديق ، فعائشة أم المؤمنين يا رسول الله عمتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . واستيقظت من النوم وسررت مهذه الرؤيا وأثبتها ، ولله الحمد 🕯 .

# أبسوه:

لا محدثنا النويرى بشىء عن أسرته ، ربما استغنى بعلو نسبه عن أن يورد منقبة لأحد من أجداده ، فأى منقبة أعلى من أن يكون المرء من أحفاد الصديق ، رضى الله عنه .

فهو يشير في حوادث سنة ٦٩٩ ه إلى وفاة والده تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب البكرى التميمي القرشي المعروف بالنويري ، ويقول :

<sup>(</sup>٤) الجزء ٣١ ورقة ٩٧ ، من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية رقم ٩١٥ معارف عامة .

<sup>(</sup>٢) كلمة ساقطة في الأصل ، والسياق يقتضيها ، وانظر فيها يلي ص ٣٦ وما بعدها .

( وكانت وفاته رحمه الله بالمدرسة الصالحية النجمية (١) بقاعة التدريس المالكية . . ومولده بمصر بالمدرسة المعروفة بمنازل العز (٢) في سنة ثماني عشرة وستمائة . ومات رحمه الله تعالى ، ولم تفته صلاة ، ولقد توضأ لصلاة العصر من يوم وفاته أربع مرات ، وكان به درب ، ثم صلى صلاة العصر جالسا ، ومات قبل أذان المغرب من يومه. وكان آخر كلامه ، بعد أن دعا الله تعالى لى بخير ، التلفظ بالشهادتين . ثم قبض رحمه الله تعالى ، ودفن من الغد في يوم الجمعة الثالثة من النهار بتربة قاضى القضاة زين الدين المالكي بالقرافة — رحمه الله تعالى وإيانا » (٣) .

ويشير إلى أبيه مرة أخرى إشارة عابرة ، لا تقدم لنا جديدا ، فى حوادث سنة ٧١٧ ه عندما يتحدث عن وفاة الشيخ تاج الدين عبد الرحيم بن السهورى أحد نظار النظار بالديار المصرية ، ويذكر أن هذا الشيخ مات وقد تجاوز عمره المائة سنة ثم يقول : « أخبرنى والدى — رحمه الله — غير مرة أنه أسن منه نخمس عشرة سنة وكان مولد والدى في سنة ثمانى عشرة وسيائة ، فعلى هذا يكون عمره مائة سنة وتسع سنين تقريبا » .

<sup>(</sup>۱) المدرسة الصالحية النجمية ، تقع بخط بين القصرين من القاهرة . كان موضعها من القصر الكبير الشرق ، بناها الملك الصالح نجم الدين أيوب في سنة ١٣٩ ورتب فيها دروساً أربعة الفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة في سنة ١٤١ » ثم إن الملك السميد ناصر الدين محمد بركة خان بن الملك الظاهر بيبرس وقف الصاغة التي تجاهها ، وأماكن بالقاهرة . . على مدرسين أربعة ، عند كل مدرس معيدان وعدة طلبة ، وما يحتاج إليه من أثمة ومؤذنين وقومة . وغير ذلك، وذلك في سنة سبع وسبعين رسمائة ، وهي جارية في وقفها إلى اليوم » ( تتى الدين أحمد ابن على بن عبد القادر المعروف بالمقريزي ، كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار ،

<sup>(</sup>٢) مدرسة منازل العز ، كانت من دور الحلفاء الفاطميين، بنتها أم الحليفة العزيز بالله ابن المعز ، وعرف بمنازل العز ، وكانت تشرف على النيل ، فلما زالت الدولة الفاطمية على يد السلطان صلاح الدين الأيوب ، وأراد أن يخرج من مصر إلى الشام وقف منازل العز على فقهاء الشافعية ، ويشير المقريزى إلى أن هذه المدرسة كانت عامرة في أيامه ( راجع خطط المقريزي ٣٠ : ٣١٦) .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، و رقة ١٩ – ٢٠ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية رقم ٩٤ ه معارف عامة .

هذه ــ فيما نعرف ــ كل الإشارات والمعلومات التي أوردها مصنفنا عن أبيه ولم يشأ أن يزودنا بأية معلومات أخرى عن عمله ، أو عن مركزه الاجتماعي ، أو عن أبنائه الذين هم أخوة المصنف نفسه . غير أننا نستطيع أن نستخلص من هذه الإشارات ما يلي :

- ۱ الأب كان معروفا بالنويرى ، وربما انتقل هذا اللقب إلى ابنه شهاب الدين أحمد ــ مصنفنا ــ من بعده (۱) .
- ۲ ـــ أن الأب ولد بالقاهرة ، ومات بالقاهرة ، وليست له أية علاقة ظاهرة بنويرة ، التي هي قرية من قرى بني سويف ، بصعيد مصر ،
   كما توهم محقق الجزء الأول من الكتاب (٢) .
- ٣ ــ أن الأب ولد بمدرسة من مدارس القاهرة ، ومات بمدرسة أخرى ( بقاعة التدريس المالكية ) (٣) ، وربما كان هذا يعنى أنه كانت له صلة مهذه المدارس ، لكن المصنف لم يبين لنا هذه الصلة .
- إن الأب كان يكنى بأبي محمد ، وليس بأبي أحمد ، وهذا يدل على
   أن مصنفنا لم يكن ولده البكر ، فيما يبدو ، فلم يكن به .

غير أن المستشرق « كراتشكوفسكى » أشار فى كتابه « تاريخ الأدب الجغرافي العربي » إلى أن النويرى الأب قد اكتسب « الشهرة ككاتب في

<sup>(</sup>۱) ولعل هذا هو الذي دفع مؤرخاً معاصر للمصنف ، وهو ابن الدو اداري إلى أن يسمى شهاب الدين أحمد -- مصنفاً -- بابن النويرى ، لا بالنويرى . فقد انتقلت هذه النسبة إليه من أبيه فيما يبدو . ( انظر : أبا بكر عبد الله بن أيبك الدو ادارى كنز الدرر و جامع الغرر ، الجزء الثامن ، تحقيق أو لرخ هارمان ، ص ٣٩١ و ربما و صلت إليه هذه النسبة من أحد أجداده ، يستفاد هذا من قول الإدفوى في « الطالع السعيد » عن المصنف بقوله : « ينعت بالشهاب ، النويرى المحتد القوصى المولد و المنشأ » . ( الطالع السعيد ، ص ٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ، ١ : ٢ من المقدمة ، تصوير المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بمصر ١٩٦٣ م .

 <sup>(</sup>٣) كانت مدارس القاهرة في ذلك الوقت تشتمل على أربع قاعات مستقلة للتدريس ،
 يتم في كل منها التدريس على و احد من مذاهب أهل السنة الأربعة .

مختلف دواوين الحكومة » (١)، ويبدو أن المستشرق المذكور قد اعتمد في إشارته تلك على مصادر لا نعرفها .

# مولده ونشأته :

معدثنا النويرى بنفسه عن مولده فى حوادث سنة ٦٦٧ ه، فيقول: وفى هذه السنة فى ليلة يسفر صباحها عن يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من ذى القعدة ، وهى سنة سبع وستين وسيائة (٢) ، ولد مؤلف هذا الكتاب وجامعه الشيخ الفاضل الأديب (٣) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الدايم بن منجا بن على . . بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق . . عرف مؤلفه بالنويرى ، عفا الله عنه ولطف به ، وكان مولده عدينة أخميم (٤) من صعيد مصر فى التاريخ المذكور » (٥) .

و يمسك النويرى عن أن يزودنا بشيء عن نشأته وتعلمه في المرحلة الأولى من حياته غير أنه يبدو مما ذكره الإدفوى ، في كتابه « الطالع السعيد » ، أن النويرى نشأ وتربى في الصعيد ، الذي عرف في ذلك الوقت — كما قدمنا — بقوص ، والذي كان حينذاك يزخر محركة علمية وثقافية هائلة (٦) . يشير الإدفوى إلى النويرى بقوله : « القوصي المولد والنشأة» (٧).

<sup>(</sup>۱) كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغرافي العربي ۱ : ٤٠٨ ترجمة صلاح الدين عُمَان هاشم ، طبع مصر ١٩٦٣ م .

<sup>(</sup>٢) هذا يخالف ما جاء بغلا ف الأجزاء التي تم طبعها من نهاية الأرب للنويري بدار الكتب المصرية، فقد ورد على هذا الغلاف أن النويري ولد سنة ١٧٧ ه وليس ١٦٧، ولا شك. أن ما كتبه النويري عن نفسه هو الأصح ( ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) يلاحظ هنا أن النويرى لا يمتدح نفسه بوصفه لنفسه بالفاضل الأديب . وإنما كانت هذه ألقاب تطلق في ذلك العصر على من يشتغل بالأدب .

<sup>(</sup>٤) أخميم : بلدة مصرية قديمة تقع على الشاطئ الشرقى للنيل تجاه مدينة سوهاج وكانت أخميم في المهد العربي قاعدة كورة الأخميمية ، واستمرت كذلك إلى آخر حكم المماليك .

<sup>(</sup>ه) نهاية الأرب ج ٢٨ ، ورقة ١٢٨ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية، برقم 84 معارف عامة .

<sup>(</sup>٦) انظر فيها سبق ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) الإدفوى ، ص ٢ ٤ .

وهذا يعنى أنه اغترف من هذا المعين الذى لا ينضب ، والذى قدمته له البيئة المحيطة به من العلوم والآداب والفنون ، ورسخت فى وجدانه تلك التقاليد الإسلامية العريقة التى عايشها هناك ، ونمت لديه ملكة الملاحظة والقدرة على تسجيلها . فلقد سجل فى كتابه بضع ملاحظات شهدها بنفسه عندما كان فى قوص ، فنى أثناء حديثه عن الفيلة ، فى الفن الحاص بالحيوان يقول : « ورأيت أنا من أنياب الفيلة ما طوله يزيد على أربعة أذرع ونصف ، وهو معقف ، شاهدت ذلك عمدينة قوص فى سنة سبع وتسعين وستمائة» (١).. « ورأيت فيها نابين – أظنهما أخوين – بهذه الصفة ، وهما معقفان، وغلظهما مناسب لطولهما » (٢) .

وفى الفن الخاص بالنبات يسجل ملاحظة أخرى شاهدها هناك ـــ وإن لم يذكر زمنها ــ بشأن بعض أصناف البطيخ ، فيقول : ﴿ وأكثر ما رأيت هذا الصنف ( البطيخ ) بإسنى من عمل مدينة قوص » (٣) .

ولقد كانت إقامة النويرى بالصعيد وسط مزارع قصب السكر ومعاصره فرصة اغتنمها لتكوين صورة تكاد تكون كاملة عن صناعة عسل القصب والقند والسكر ، والإلمام بمصطلحات هذه الصناعة الهامة فى تلك المناطق : وهو ما نشهده فى الجزء الثامن من الكتاب وهو يتحدث عن أبواب الجراجي فى الديار المصرية ، ويقول فى نهاية حديثه فى هذا الموضوع « وهذا الذى ذكرناه من الوضع المتحصل والتسمية اصطلاح بلاد قوص من الصعيد الأعلى بالديار المصرية ، وهو وإن اختلف فى غيرها من البلاد ، فلا يبعد عن هذا الترتيب » (٤) .

كل هذا يدلنا على أن النويرى قد تكونت لديه ملكة الملاحظة فى فترة وجوده بالصعيد .

<sup>(</sup>١) كان عمره حينذاك ثلاثين عاماً .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٩ : ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ١١ : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) أيضاً ٨ : ٢٧١ .

#### انتقاله إلى القاهرة:

ولسنا نعلم كم أقام النويرى بقوص (أى الصعيد) ؟ ومتى غادرها ؟ وهل غادر الصعيد للإقامة بالقاهرة مباشرة ، أم أنه أقام فى مكان آخر (من الديار المصرية بالطبع) قبل أن ينتقل إلى القاهرة ؟ الواقع أننا لا نستطيع الإجابة على أى سؤال من هذه الأسئلة إجابة مباشرة واضحة ، ذلك أن هذه الفترة من حياة المصنف — رحمه الله — لا تقل غموضاً عن سابقتها .

لقد كان آخر تاريخ ذكر المصنف أنه كان فيه فى مدينة قوص هو سنة ٦٩٧ ه عندما شاهد تلك الأنياب الكبيرة للفيلة ، كما ذكرنا (١) . غير أنه يشير إلى أنه كان قبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات – أى فى سنة عير أنه يشير إلى أنه كان قبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات – أى فى سنة ٦٩٤ – فى بلد قريب من دمياط بشمال مصر يسمى « أشموم طناح »(٢)، وهذا يعنى أنه غادر الصعيد فى تلك الفترة ، أو قبلها إلى تلك المنطقة .

على أن المصنف لم يحدد تاريخ قدومه للقاهرة على وجه الدقة، ولكنه يشير إلى أحداث سنة ٦٩٨، ويقول : « واتفق فى غضون ذلك أن باشرت ديوان الخاص السلطانى بالأبواب الشريفة ( بالقاهرة ) وغيرها (٣) . وسكنت بالمدرسة الناصرية ( التي أمر الملك الناصر محمد بن قلاوون بافتتاح

<sup>(</sup>١) انظر فيها سبق ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>۲) يقول المصنف في الفن الخاص بالنبات عن نبات الفلفل : « فقد رأيته أنا وقد زرع بأرض « أشموم طناح » من الديار المصرية في سنة أربع وتسعين وسمّائة (نهاية الأرب ١١ : ٩) وقد ذكر محقق الجزء الحادى عشر من الكتاب بأن : أشموم طناح بلد قرب دمياط ، ولعل هذه المنطقة كانت تابعة في عهد المماليك لإقليم « الدقهلية والمرتاحية » التي باشر النويرى ناظر الديوان فيه فيها بعد ، كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) مثل مباشرته لوقف البيهارستان المنصورى أيضاً إلى جانب عمله الأصلى ، راجع ما يلى ، ص ٩٦ و ما بعدها .

التدريس بها فى السنة المذكورة ٦٩٨ ) . . .واطلعت على متحصل جهات الوقف بالقاهرة وغيرها . . . الخ » (١)

ولا شك أن النويرى تبوأ هذا المنصب بعد عودة السلطان الناصر ليتولى الحكم فى المرة الثانية فى شهر جمادى الأولى سنة ١٩٨ ه. ومنذ ذلك الحين وهو يجعل من القاهرة قاعدة له ، فكان يغادرها لفترات طويلة أو قصيرة من لا يلبث أن يعود إليها ، وظل على هذا الحال إلى أن توفاه الله تعالى فى سنة ٧٣٣ ه.

# مباشرته الأولى بالقاهرة:

باشر النويرى عمله بالقاهرة وهو يقيم فى « المدرسة الناصرية » التى افتتح التدريس فيها فى سنة ٦٩٨ ه . والتى أنفق السلطان الناصر عليها أموالا طائلة ، وأوقف عليها أوقافاً جليلة من صلب ماله ، وأمر بتجديدها وتوسيعها حتى اكتملت عمارتها فى سنة ٧٠٣ (٢) .

وكانت هذه المدرسة أنشأها الملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى فى أيام سلطنته « وعمل بوابتها من أنقاض مدينة عكا ، وهى بوابة كنيسة بها ، ثم خلع كتبغاً »(٣) فلما عاد الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً سنة ٦٩٨ حسّن له قاضى القضاة زين الدين المالكي (٤) ، ابتياعها » فاشتر اها الملك الناصر وأوقف علها جملة من الأوقاف الجليلة في مصر والشام .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب، ٣٠، ورقة ١٢ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية رقم ٩١٥ معارف عامة .

<sup>(</sup>۲) انظر : ابن تغری بردی ، النجوم ۸ : ۲۰۸ – ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٨ : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) هو قاضى القضاة زين الدين على بن مخلوف بن ناهض مسلم النويرى المالكى ، و لد على أرجح الأقوال فى سنة ٢٣٢ه، وكان فقيماً خيراً، حسن الأخلاق، ولى القضاء بالديار المصرية سنة سنة ٥٨٥ ه ، وظل قاضياً للمالكية إلى أن توفى سنة ٧١٨ ه ، فكانت مدة و لا يته ٣٣ سنة تقريباً ( انظر النجوم الزاهرة ، حوادث سنة ٧١٨) هذا وقد كان قاضى القضاة زين الدين المالكي من أصحاب المصنف وأصدقائه ، وكان يسكن معه بنفس المدرسة الناصرية .

وقد وصف المقريزي المدرسة الناصرية في كتابه « وأول من رتب في تدريس المدرسة الناصرية من المدرسين قاضي القضاة زين الدين على بن مخلوف المالكي ليدرس فقه المالكية بالإيوان الكبير القبلي ، وقاضي القضاة شرفالدين عبد الغنى الحرانى ليدرس فقه الحنابلة بالإيوان الغربي،وقاضي القضاة أحمد بن السروجي الحنفي ليدرس فقهالحنفية بالإيوان الشرقي، والشيخ صدر الدين محمد بن المرحل ــ المعروف بابن الوكيل ــ الشافعي ليدرس فقه الشافعية بالإيوان البحرى . وقرر عند كل مدرس منهم عدة من الطلبة وأجرى عليهم المعالم . ورتب بها إماماً يؤم الناس في الصلوات الحمس ، وجعل مها خزانة كتب جليلة». ويبدو أن هذه المدرسة بلغت مكانة جليلة في عهد المقريزي ، فهو يقول : « وأدركت هذه المدرسة وهي محترمة إلى الغاية . . . ولا بمكن غريب أن يصعد إلها ، وهي اليوم عامرة من أجل المدارس ، (١) . وما زالت المدرسة الناصرية قائمة إلى اليوم بالقاهرة بين جامعي السلطان قلاوون ، وبرقوق في شارع المعز لدين الله ( ببن القصرين سابقاً ) . وتعرف المدرسة بجامع الناصر . ﴿ وَمَمَا يَلْفُتُ النَّظُرُ فِي هَذَهُ المدرسة من الوجهة المعمارية ، والوجهة المزينة بالزخارف والكتابات، وطراز بوابتها الجوتيكي من الرخام المضلع ، والمئذنة القائمة على الباب المغشاة بالزخارف الجصية ، وهي من أدق وأحسن ما وجد من نوعها » (٢).

وكان النويرى قد وصف هذه المدرسة التي أقام فيها ردحاً من الزمن ، وصفاً دقيقاً للغاية من خلال نقله لشروط الواقف عليها ، وهو السلطان الناصر (٣) . وبين أن المدرسة تشتمل على أربعة أواوين يتم التدريس في كل

<sup>(</sup>۱) المقريزى : تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر : كتاب المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار ، ۳۰ : ۳۶۳ – ۴۳۷ ، طبع مصر سنة ۱۹۲۷ – ۱۹۲۸ م .

<sup>(</sup>۲) هذا ما ذكره الدكتور محمد مصطفى زيادة فى هامش رقم (۱) ج ۸ : ۲۰۸ ، النجوم الزاهرة

 <sup>(</sup>٣) وقد استغرق إيراد النويرى لهذه الشروط نحو سبع صفحات من القطع الكبير ج ٣٠٠ ،
 ١٢ من النسخة المصورة المذكورة .

واحد منها وفقاً لواحد من مذاهب أهل السنة الأربعة . غير أنه لم يبق من هذه الأواوين الأربعة الآن ـ كما أشار الدكتور محمد مصطفى زيادة فى تعليقاته على كتاب النجوم الزاهرة (١) ـ غير الإيوان الشرق بمحرابه الجصى النادر، والإيوان الغربى ، الذى ركبت على نافذته شباك غاية فى الدقة .

ويبدو أن المدرسة الناصرية كانت تشتمل على عدد من المساكن الملحقة بها والحاصة بفقها أما وطلابها ، وكان النويرى يقيم بمسكن خاص من بين تلك المساكن ، فهو يشير إلى ذلك عرضاً في قوله : « . . . وهو أن بعض الطلبة . . سكن بالمدرسة الناصرية التي تقدم ذكرها بالقاهرة ، وكنت بها وبها قاضي القضاة زين الدين المالكي وغيره . فاتفق اجتماعي أنا والقاضي شمس الدين محمد بن . . . . الكناني القرشي الشافعي بمنزلي بالمدرسة المذكورة في بعض الليالي ، وهو أيضاً ساكن بالمدرسة ومقيد بها . . . النح » (٢) .

وعندما أقام النويرى في المساكن الملحقة بهذه المدرسة في سنة ١٩٨ ه ، لاحظ بنظرته الثاقبة ، وللوهلة الأولى أن ناظر الوقف المعين لها يسرق أموالها لا محالة ، فقد اطلع على إيرادات الوقف ، وقارن بينه وبين ما يصرف على المدرسة ، فهاله الفائض الكبير الذي يتبقى ، وأيقن أن ناظر الوقف المذكور لابد وأنه يحتجن هذه الأموال لنفسه ، لا سيا وأنه أخنى شروط الواقف ، ومنع المستحقين من الاطلاع عليه ، كان ناظر الوقف في ذلك الوقت هو الطواشي شجاع الدين » ، الذي يصفه النويرى بقوله : « كان سيء الحلق ، كثير الحمق شحيحاً ، يستقل لنفسه الكثير ، ويستكثر لغيره القليل ... ولما ولى نظر المدرسة الناصرية حجب كتاب وقفها أن يطلع عليه أحد من مستحتى الوقف ، وهم يسلك فها شروط واقفها ، وصرف للفقهاء مستحتى الوقف ، وهم في المفقهاء مستحتى الوقف ، وهم في المناهدية وهم المدرسة الناصرية وهم المدرسة الناهرية وهم المدرسة الناهدية وهم المدرسة الناهدة ولمدرسة الناهدة ولمدرسة الناهدة وهم المدرسة الناهدة ولمدرسة الناهدة والمدرسة الناهدة والمدرسة الناهدة والمدرسة الناهدة والمدرسة الناهدة والمدرسة الناهدة ولمدرسة الناهدة والمدرسة الناهدة والمدرسة الناهدة ولمدرسة الناهدة والمدرسة المدرسة الناهدة والمدرسة الناهدة والمدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة الم

<sup>(</sup>١) انظر هامش رقم (١) ج ٨ : ٢٠٨ من النجوم الزاهرة .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ، ج ٤ ( يقابل ج ٣٠ من تقسيم المصنف ) ورقة ٣ من النسخة المصورة بدار الكتب رقم ٩٢ه معارف عامة .

<sup>(</sup>٣) هو الكتاب الذي ذكره النويري بأكمله مبيناً فيه هذه الحقوق ومستحقيها .

والمعيدين نصف ما شرط لهم فى كتاب الوقف ، واقتطع مما صرفه أولا فى كل سنة ثلاثة شهور . . الخ » (١) .

الواقع أنالنويرى لم يسكت على هذا ، وإنما أرغم الطواشي على صرف بعض مستحقات المستحقين: يقول « ... وسكنت بالمدرسة الناصرية ، واطلعت على متحصل جهات الوقف بالقاهرة وغيرها ، فرأيته يفيض على المعروف فى كل سنة جملة كثيرة ، فقمت فى ذلك قياماً مما أدى إلى أن صرف لهم ذلك مكملا من غير اقتطاع ثلاثة شهور ، واستمر الأمر على ذلك إلى أن توفى « الطواشي شجاع الدين » ناظر الوقف فى سنة أربع وعشرين وسبعمائة . وفوض الأمر إلى الأمير سيف الدين أرغون الناصرى نائب السلطنة الشريفة ، فأظهر كتاب الوقف وأذاعه » (٢) . وتتبع الأمير سيف الدين شروط السلطان الواقف ، وصرف للمستحقين بمقتضاه ، « وزاد عدة الفقهاء ، وضاعف معلومهم » (٣) .

ولا شك أن هذه الشجاعة التى أبداها النويرى فى الدفاع عن حقوق مستحقى الوقف من الفقهاء والمعيدين والقراء ، والطلبة وغيرهم قد حببته إلى هؤلاء جميعاً ، وقربته إلى قلوبهم ، لدرجة أنه وهو فى تلك الفترة المبكرة من حياته ، وخلال توليه للمنصب الديوانى المرموق فى ديوان الخاص السلطانى ، كان أقرب إلى كونه من أهل العلم والدرس ، لا من أهل الحدمة الديوانية . وظل اقترابه من فلك أهل العلم والدرس يتزايد بمضى الوقت حتى انتهى به الأمر إلى اعتزال المباشرة والعكوف على صناعة الآداب ، كما سنرى .

و محدثنا النويرى أنه فى سنة ٦٩٩ ه حضر بالقاهرة جنازة أحد الفقهاء المعروفين والمدرسين البارزين ، وهو القاضى « علاء الدين أحمد بن قاضى

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ج ٣١ ورقة ٢٠ – ٢١ من النسخة المصورة المذكورة .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ج ٣٠ ورقة ١٢ من النسخة المذكورة .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ٣١ ورقة ٢١ من النسخة المذكورة .

القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلاقى ، المعروف بابن بنت الأعز . وكان كما يقول السبكى : « فقيها أديباً رئيساً درس فى القاهرة ... وبدمشق . . . وله شعر كثير » (١) يقول النويرى : « وصليت عليه فيمن صلى ، وكانت جنازته مشهودة » (٢) .

وفى أواخر تلك السنة نفسها – أى سنة ١٩٩٩ – وعلى وجه التحديد فى يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ذى الحجة مرض والد المصنف تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن محمد ، ولم يطل به المرض أكثر من ثمانية أيام ، فنى يوم الخميس الثانى والعشرين من الشهر المذكور لفظ أنفاسه الأخيرة بحضور المصنف بقاعة التدريس المالكية بالمدرسة الصالحية النجمية بالقاهرة ، وتم دفنه من الغد – الجمعة – بتربة قاضى القضاة زين الدين المالكي بالقرافة (٣) .

ويشير المصنف إلى أنه كان بالقاهرة فى سنة ٧٠٠ ه و أنه اجتمع عند ذاك برجل من فقهاء المالكية عرف بالزهد والتقشف ، وهو الشيخ كمال الدين الغمارى المغربي ، ويقول عنه : « وكان رجلا منقطعاً لا يتر دد إلى أحد ، حسن اللباس والمأكل ، يأكل غالباً خبز الشعبر ، ويطعم أهله ما نختاروه من الأطعمة ، وكان من فقهاء المالكية . وكنت أعهد له كشفا ، اجتمعت به فى سنة سبعمائة ، وهو يوم ذاك بالمدرسة الشريفة بالقاهرة ، وكاشفنى فى قضية تتعلق بى ، فاتفق بعضها كما قال . ثم ذكر لى بعد ذلك قضية أخرى تتعلق بى ، فاتفق بعضها كما قال ، وتأخر بعضها . . . الخ » (٤) .

هذا هو كل ما نعرفه عن حياة المصنف ــ رحمه الله ــ في فترة

<sup>(</sup>۱) تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تتى الدين السبكى ، طبقات الشافعية الكبرى جه ه : ١٠ ، طبع القاهرة سنة ١٣٢٤ ه .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢٩ ورقة ١١٩ من النسخة المصورة المذكورة .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٢٩ : ورقة ١١٩ – ١٢٠ من النسخة المصورة المذكورة . وعن القاضي زين الدين المذكور ، انظر هامش رقم (٤) ص ٣٦ فيها سبق .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ، ٣١ ورقة ٩٢ من النسخة المصورة المذكورة .

مباشرته الأولى بالقاهرة . وإذا كان هناك مايطبع هذه الفترة من حياة المصنف بطابع مميز ، فهو اندماجه الوجدانى فى الحياة العلمية والفكرية لعصره ومخالطته للفقهاء والقضاة وأهل العلم ، بينا لم تستطع مباشرته الديوانية — على خطرها — أن تصرفه عن اندماجه هذا ومخالطته تلك .

## مباشرته بالشام:

كان التقسيم الإدارى للشام قد استقر فى عهد السلطان المنصور قلاوون على خمس نيابات :

- (١) نيابة دمشق .
- (٢) نيابة حلب .
- (٣) نيابة الكرك .
- (٤) نيابة صــفد .
- (٥) نيابة طرابلس.

واستمرت هذه النيابات الخمس على حالها طيلة عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون (١) .

على أن أجل هذه النيابات مقداراً إنما كانت « نيابة الشام أو دمشق ، وكان نائبها يحاكى السلطان فى الأبهة ، وكانت تتبع هذه النيابة عدة نيابات صغرى تنقسم إلى أقسام إدارية صغرى أو ولايات » (٢) .

وفى سنة ٧٠١ وقع اختيار السلطان الناصر محمد بن قلاوون على مصنفنا للسفر إلى دمشق لمباشرة أملاك السلطان (أو ما يعرف بديوان الحاص ) منطقة الشام، فصدر الأمر السلطانى بذلك . وقد سجل المصنف هذه الحادثة فى حوادث سنة ٧٠١، يقول: «وفى هذه السنة رسم بتوجيهى إلى دمشق المحروسة

<sup>(</sup>۱) انظر : الدكتور السيد عبد العزيز سالم : طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي ، طبع مصر سنة ١٩٦٧ ، ص ٣٠٠ – ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً: ص ٣٠٢، ٣٠٣.

لمباشرة الأملاك السلطانية بالشام ، وكتب توقيعى بذلك فى ثانى عشر جمادى الأولى سنة إحدى وسبعمائة ، وهو من إنشاء المولى الفاضل العابد الصالح بهاء الدين بن سلامة ، كاتب الدرج الشريف وخطه . وشمل الحط السلطانى الملكى الناصرى ، وتوجهت إلى دمشق فى جمادى الآخرة،وفيه وصلت إلى دمشق وباشرت ما رسم لى بها ، وهو أول دخولى إليها » (١) .

وربما كانت هذه الفترة التي عاش المصنف فيها بدمشق هي أخصب فترات حياته على الإطلاق من حيث تنوع نشاطه ، وتشعب علاقاته الاجتماعية وحرصه على الاندماج في الحياة العامة المحيطة به ، بل والمشاركة في توجيه الأحداث .

والواقع أن دمشق كانت تعيش فى ذلك الوقت فترة حرجة للغاية فلم يكن قد مضى بعد عامان على استيلاء المغول الإيلخانيين على دمشق (سنة ٢٩٩)، بعد أن ألحقوا – بقيادة غازان خان – بجيش مصر والشام فى منطقة « مجمع المروج » شرقى حمص الهزيمة ، فولت العساكر المصرية الشامية وجهها نحو مصر ، وتمكن غازان من بسط سيطرته على دمشق والكرك والقدس وغزة وغيرها (٢).

وبعد أن أقام غازان بدمشق فترة من الوقت وهم بالعودة إلى إيران ، قرر فى دمشق واحداً من أمرائه يسمى : « قبجق » وترك معه عدداً من أمراء المغول فى حامية كبيرة ثم انصرف . وبعد انصر اف غازان بادر قبجق وطائفة من الأمراء المغول بالكتابة إلى المصريين واستحثوهم على القدوم إلى دمشق ، وعندما اقتربت العساكر المصرية من دمشق ، هرب قبجق ومن معه وفارقوا المغول إلى جهة مصر ، وعندئذ لم بجد المغول الباقون بدمشق بداً من تركها قاصدين جهة الشرق .

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ٢ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية برقم ٩٤٥ معارف عامة .

<sup>(</sup>٢) انظر فيها سبق ص ١٣ .

وهكذا عادت دمشق إلى حوزة المماليك من جديد دون جهد يذكر من جانبهم . غير أن المغول لم يهدأ لهم بال فعادوا في سنة ٧٠٠ لمهاجمة الشام ، ولكن الظروف الجوية السيئة كانت لهم هذه المرة بالمرصاد فقد « اشتدت الأمطار والوحل حتى انقطعت الطرقات ، وتعذرت الأقوات ، وعجزت العساكر عن المقام على تلك الحال ، فعاد السلطان ( الناصر محمد ابن قلاوون ) إلى الديار المصرية . . . ورد الله التر على أعقابهم بقدرته إلى بلادهم » (١) . لكن هاجس العودة إلى بلاد الشام ، وريما مصر أيضاً ، ظل يراودهم ، فقد عجموا عود المماليك الذين كانوا يخشونهم منذهزموا أسلافهم في «عين جالوت»، ووجدوا أن بالإمكان إلحاق الهزيمة بهم ، مثلما فعلوا في مجمع المروج سنة ٢٩٩ ، ومن ثم واتهم الجرأة على معاودة الهجوم لدحر المماليك والاستيلاء على البلاد الواسعة التي يسيطرون عليها ، وأخدوا يتحينون الفرصة لذلك .

كان النويرى قد وصل إلى دمشق ، كما ذكرنا ، فى جمادى الثانية سنة ٧٠١ ه وباشر عمله المنوط به على الفور . لكن لم يمض عام على ذلك التاريخ حتى تحرك السلطان غازان خان بجيوشه من إيران قاصداً الشام ، وتوقف فى طريقه بالعراق بعض الوقت ، ثم عاد إلى إيران تاركا مهمة فتح سورية إلى قائده قتلغ شاه (٢) .

اندفع قتلغ شاه نحو « حماه » التي تجمعت فيها العساكر المصرية الشامية بقيادة «كتبغا » نائب حماه ، الذي كان قد أصابه مرض أدى إلى استرخاء أعضائه فحملوه في محفية، وأمرهم بالانطلاق نحو دمشق مخلفين وراءهم

<sup>(</sup>۱) زين الدين عمر بن الوردى : تتمة المختصر فى أخبار البشر ، الممر وف بتاريخ ابن الوردى ، تحقيق أحمد رفعت البدراوى ، ه٠٥٠ : ٣٥٩ ، طبع بيروت ١٣٨٩ هـ ( ١٩٧٠ م ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ، فؤاد عبد المعطى الصياد ، مؤرخ المغول الكبير : رشيد الدين فضل الله ،
 الهمدانى ، طبع مصر ۱۳۸۷ ه (۱۹۹۷ م) ، ص ۱۳۵ .

حلب ، التى وصل إليها التتار فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان سنة ٧٠٧ هـ (١) .

ويشرح مصنفنا ما حدث بالتفصيل ، فقد كان شاهد عيان لهذا الحادث ، وشارك بنفسه في مجرياته ، يقول : « فأقبل قطلو شاه (٢) بعسكر التتار ، فتأخرت الجيوش التي بحماه ونزلوا بالمرج بدمشق » (٣) وكان السلطان الناصر قد أرسل من القاهرة فرقة من العساكر المصرية ، تمثل طليعة للجيش الكبير الذي أقبل يقوده بنفسه ، فوصلت هذه الفرقة إلى دمشق في نفس الوقت الذي وصلت فيه العساكر الشامية المنسحبة من حماه . فاجتمع الوقت الذي وصلت فيه العساكر الشامية المنسحبة من حماه . فاجتمع أمراء الجيشين « واتفقوا على أن يتأخروا عن دمشق إلى نهر الصفر وتضمّوا به إلى أن يصل السلطان بعساكر الديار المصرية ، بعد أن كانوا اتفقوا على لقاء العدو » (٤) .

ويبدو أن هؤلاء الأمراء قد استبدت بهم الحيرة في أول الأمر ، هل يبادرون إلى لقاء المغول ، أم ينتظرون مقدم السلطان بالعساكر المصرية ، وانعكست هذه الحيرة على عامة أهل دمشق ، فلم يدر الناس ماذا يفعلون ، يقول النويرى : « واختبط الناس بدمشق . . . وخرج أكابر أهل دمشق وأعيانها في هذا اليوم منها ، فمنهم من التحق بالحصون ، ومنهم من توجه نحو الديار المصرية » (٥) ، ولقد كان على النويرى ــ الذى كان بدمشق في ذلك الوقت ــ أن يقرر ما يتعن عليه أن يفعله .

كان المصنف قد بلغ أشده فى تلك السنة ، فقد ناهز عمره الحامسة والثلاثين ، ولم تكن تنقصه الشجاعة ، لا سيا بعد أن دعا داعى الجهاد ، وانطلق فقرر أن يشترك فى الحرب ضد المغول ولبس عدة الحرب ، وانطلق

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ ابن الوردی ، ۲ : ۳۵۸ – ۳۰۹.

<sup>(</sup>٢) يكتب المؤرخون العرب اسم قتلغ شاه بهذا الرسم : قطلو شاه .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ٦ من النسخة المصورة ٩٤ معارف عامة .

<sup>(</sup>٤) نفسه .

<sup>(</sup>ه) نفسه.

متجهاً إلى ميدان المعركة دون إبطاء ، يقول : « وكنت يوم ذاك بدمشق ، فخرجت منها بعد أن أعددت لأمة الحرب والتحقت بالعسكر ، ووجدت الجفال قد از دحموا بالأبواب زحاماً شديداً ، وذهلوا عن أموالهم وأولادهم ، ووصلت بعد المغرب إلى منزلة العسكر بميدان الحمى ، فوجدتهم قد توجهوا إلى مرج الصفر ، فلحقت الجيوش في يوم الحميس التاسع والعشرين من الشهر ( يعني شهر شعبان ) ، وهو سلخه » (١) .

كان لابد من الانتظار حتى تصل جيوش السلطان القادمة من مصر ، غير أنه يبدو أن أمراء القوات التى اجتمعت بمرج الصفر ، قد أيقنوا أن جيش العدو يتحرك نحوهم بسرعة كبيرة ، وأنهم ينبغى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتراجع إلى مكان محدد ريبا يصل السلطان بالعساكر المصرية ، يقول النويرى : « وأقمنا بالمرج يوم الحميس والجمعة، فلما كان فى ليلة السبت المسفرة عن ثانى شهر رمضان دارت النقبا على العساكر وأخروهم أن العدو قد قرب منهم ، وأن يكونوا على أهبة واستعداد فى تلك الليلة ، وأنه متى دهمهم العدو يركبون خيولهم ، ويكون الاجتماع عند قرية الهجة بقرب خربة اللصوص . فبتنا فى تلك الليلة ، وليس منا إلا من لبس لأمة الحرب ، وأمسك عنان فرسه فى يده ، وتساوى فى ذلك من لبس لأمة الحرب ، وأمسك عنان فرسه فى يده ، وتساوى فى ذلك ألامير والمأمور ، وكنت قد رافقت « الأمير علاء الدين مغلطاى البيسرى أحد أمراء الطبلخانات بدمشق لصحبة كانت بينى وبينه » (٢) .

لم يكن النويرى يتحرك إذن وحده فى هذا الوقت الحرج ، وإنما كان يرافق أحد الأمراء الأعيان من المماليك. فلقد كان علاء الدين مغلطاى « من أشجع الأمراء وأعرفهم بالحروب والوقائع وترتيب الجيوش »(٣)، وكان وجود المصنف إلى جانبه فى تلك اللحظات الحساسة المروعة يبعث فى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٣٠ ، ورقة ٧ -- ٨ من النسخة المصورة المذكورة .

 <sup>(</sup>٣) أيضاً ، ٢٨ ، ورقة ٢٧ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية رقم ٩٤٥ ممارف
 عامة .

نفسه ـ فيما يبدو ـ بعض الأمان والارتياح ، وهو يخوض هذه التجربة الجديدة بالنسبة له .

ومهما يكن من أمر، فقد ظلت هذه القوات ـ وبينها النويرى ـ واقفة في تمام استعدادها ، وهي تمسك أعنة خيلها بأيديها «حتى طلع الفجر ، فصلينا ، وركبنا واصطفت العساكر إلى أن طلعت الشمس وارتفع النهار في يوم السبت المذكور » (١) . غير أن المغول لم يصلوا إلا عند الزوال . وكان من حسن الحظ ويمن الطالع أن السلطان وصل بالعساكر المصرية في نفس الساعة .

ويصف المصنف هذه المعركة التى اشترك فيها بنفسه وصفاً تفصيلياً دقيقاً ، واستمرت بقية يوم السبت إلى أن حجز الليل بين الفريقين ، وكان من الواضح لأول وهلة أن المغول قد انكسرت شوكتهم ، فقد تحطمت ميسرتهم بإزاء الضغط المتواصل للميمنة المصرية الشامية عليهم ، وهرب منهم نحو عشرين ألفاً فى اليوم الأول . وأخطأ المغول عندما لجأوا إلى الجبل فى الليل وأشعلوا النيران ، فتحددت مواقعهم ولم يشعروا عندما أسفر الصبح ، إلا وقد أحاطت بهم العساكر المصرية والشامية من كل جانب فضايقوهم أشد المضايقة ، وكان هذا اليوم أشبه بالحصار منه بالمصاف . واستمر الحال على ذلك إلى وقت الظهر ، ففرج لهم أحد أمراء المماليك فرجة من رأس الميسرة ، فلما رأوها بادروا بالفرار ، وعندئذ حملت علهم العساكر وأبادوهم قتلا وأسراً .

والواقع أن هذه المعركة كانت فاصلة فى العلاقات بين الدولتين : المملوكية والإيلخانية ، فلم يعد المغول بعدها إلى مهاجمة الشام ، لا سيا بعد أن توفى غازان محزوناً على الهزيمة القاسية التي حلت بجيشه (٢) . أما السلطان الناصر ، فقد عاد إلى مصر فرحاً مسروراً ، فاستقبل مها استقبال

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣٠ ورقة ٨ ، من النسخة المصورة المذكورة .

<sup>(</sup>٢) راجع : المقريزي ، السلوك ، ١ ، ص ٩٣٧ .

الأبطال الفاتحين ، وجعل الشعراء والأدباء ينظمون القصائد ويرصفون القطع الأدبية الرائعة فى وصف المعركة وتسجيل النصر الذى كان من نصيب « العساكر الإسلامية ، حتى أنتجوا الشيء الكثير فى هذا الغرض»، وقد أورد المصنف جانباً منه (١).

لم يمض أكثر من شهر على مشاركة النويرى في معركة « مرج الصفر » حتى فوض السلطان الناصر في شوال من السنة نفسها ( ٧٠٧ هر) واحداً من أعيان أمرائه لشد أملاكه بالشام ، ونعنى به « الأمير سيف الدين بلبان الجوكان دار المنصورى » الذي كان يشغل منصب نائب السلطنة بقلعة دمشق ، فأصبح هذا الأمير بهذه المثابة رئيساً للنويرى ، الذي كان يعمل يومئذ « مباشراً لأملاك السلطان بالشام » . ولم يمض وقت طويل حتى تأكدت الصحبة بين الأمير ومرؤوسه النويرى ، الذي حظى بثقة الأمير وحسن طنه ، بنفس القدر الذي حظى الأمير بإعجاب النويرى . فقد رأى النويرى في الأمير سيف الدين بلبان « رجلا جيداً أمينا ثقة ، ما رأيت في أبناء جنسه ممن اخترته في الأمانة والعفة مثله » (٢) .

كان النويرى قد اكتسب ثقة الأمير سيف الدين فأصبح لا يبرم أمراً إلا برأى النويرى ، ولا يعقد عقداً ، ولا يحل حلا من غير مشورته ، رغم أنه لم يكن ملزما – من الوجهة الرسمية والإدارية – بأخذ رأيه ؛ يقول المصنف عن الأمير المذكور : « كان رحمه الله – حسن الرفقة ، لا ينفرد برأى ولا يستقل بأمر قبل أن يعرضه على رفقته ، ولقد كانت تأتيه كتب السلطان له (كذا ؟ ) فيما يتعلق بديوان الحاص ، فلا يفتحها حتى أحضر ، ويخرجها إلى مختومة فأقرأها عليه ، وكان يحسن القراءة ، ثم أتفق معه على

<sup>(</sup>۱) راجع : نهاية الأرب ٣٠ ورقة ٩ من النسخة المصورة المذكورة . ولقد أورد المصنف الجزء الذى صنفه الأمير علاء الدين على بن عبد الظاهر فى وصف هذه المعركة وهو الجزء الذى سهاه « الروض الزاهر فى غزوة الملك الناصر » وانظر ورقة ٩ ، ١٠ من ج ٣٠ المذكور .

 <sup>(</sup>۲) نهاية الأرب ، ۳ ( يمادل ج ۳۰ ) ورقة ۲۳ من النسخة المصورة بدار الكتب
 المصرية برقم ۹۲ ه معارف عامة ,

الجواب عنها وأكتبه عنه ، ويكتب عليه . وكان يخصنى بذلك دون بقية الرفقة ، هذا إذا كنت بدمشق ، وأما إذا توجهت لكشف جهة أو قسمتها ، فإنه يكتب الجواب إلى من يراه » (١) .

ويبدو أن النويرى لم يكن مقيماً بدمشق بصورة دائمة ، بل كان ينتقل بحكم عمله فى المناطق المجاورة التى كانت تخضع لديوان الخاص بدمشق ، لكشف منطقة من المناطق أو قسمتهاكما أشار هو بنفسه .

ويبدو أن المصنف توجه في مهمة تتعلق بعمله إلى منطقة الأغوار بنو حي الأردن في شوال سنة ٧٠٧ هـ، وهناك مر بتجربة شخصية ، استدل بها على ما تتصف به الأسود من شجاعة منقطعة النظير ، يقول : « وأما ما في الآساد من الجراءة والجبن فجرأته معروفة مشهورة غير منكورة ، فمنها أنه يقبل على الجمع الكثير من غير فزع ولا اكتراث بأحد لا مهابة له ، وقد شاهدت أنا ذلك عياناً، وهو أنني ركبت ليلة في شوال سنة اثنتين وسبعمائة من « بيسان الغور » (٢) إلى « قراوى » (٣) في نحو خمسة عشر فارساً ، وجماعة من الرجال بالقسى والتراكيش (٤) . وكانت ليلة مقمرة . فعارضنا أسد، ثم بارانا وسايرنا على ممنة طريقنا عن غير بعد ، بل أقرب من رشقة حجر لا أقول من كف قوى، فكان ذلك مقدار ربع ليلة، فلما أيس من الظفر بأحد منا لتيقظنا قصر عنا ، ثم تركنا إلى جهة أخرى » (٥) .

والواقع أن هذه الرحلات المتتابعة المتكررة ، التي قام بها المصنف بحكم عمله في منطقة الشام وغيرها ، قد انعكست بما فيها من تجارب شخصية ومشاهدات ، ومعاينات للأماكن والبلدان على كتابه « نهاية الأرب » ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب، ٣٠ ورقة ٢٣.

<sup>(</sup>٢) بيسان : مدينة بالأردن بالغور الشامى .

<sup>(</sup>٣) قراوى : قرية بالغور من أرض الأردن .

<sup>(</sup>٤) التراكيش : جمع تركش ، ومعناها : جعبة السهام ، وهي كلمة فارسية الأصل .

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب، ٩: ٢٣٠.

فهو لا يتعرض لمكان من الأمكنة في الشام ورد ذكره في قصيدة من قصائد الشعر، أو خبر من أخبار التاريخ القريب والمعاصر له، أو لنظام من الأنظمة المعمول بها في الزراعة أو الرى، أو الحساب وأعمال الديوان إلا ونلمس معرفته وإحاطته بتلك المنطقة وأهلها وعاداتهم وتقاليدهم. ولا غرو فلقد كانت كل من الشام ومصر - في نظر المصنف، بلدا واحداً برغم وجود بعض التفاوت في الأنظمة والعادات والتقاليد. لكن عمله أتاح له فرصة لم تتح لكثير من غيره من الكتاب والمصنفين. لا سيا من أقام منهم في مصر وكتب عن الشام دون أن يراها معتمداً على النقل من مصادر مختلفة، أو أقام في الشام وكتب عن مصر دون زيارتها. لكن المصنف عاش في كلا البلدين، وتجول فيهما عكم عمله، وأصبحت الأماكن والتقاليد المرعية بين الناس، والنظم الإدارية المعمول بها في كل منطقة، والمصطلحات بين الناس، والنظم الإدارية المعمول بها في كل منطقة، والمصطلحات المتداولة في مختلف شئون الحياة. أصبحت معلومة لدية، معروفة عنده، لأنه إنما عاينها بنفسه وعايشها بشخصه، وليس الخبر كالعيان.

على أن حياته بالشام لم تكن كلها كد ونصب ، وتنقل مستمر بحكم العمل ، وإنما كان حريصاً أيضاً على الترويح عن نفسه ، والتفرج على المناظر التي تبعث البهجة والسرور في النفس ، فقد انهز المصنف فرصة وجوده بدمشق وزار « غوطة دمشق » (١) تلك الغوطة التي وصفها المصنف نفسه وصفاً دقيقاً جاء فيه : « هي شرك العقول وقيد الخواطر ، وعقال النفوس ، ونزهة النواظر ، خلخلت الأنهار أسؤق أشجارها، وجاست المياه خلال ديارها ، وصافحت أيدى النسيم أكف غدرانها ، ومثلت في باطنها

<sup>(</sup>۱) الغوطة فى الكورة التى منها دمشق ، استدارتها ثمانية عشر ميلا ، تحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها ، و لا سيما شهالها ، فإن جبالها عالية جداً و مياهها خارجة من تلك الجبال ، و تمد فى الغوطة عدة أنهر فتستى بساتينها و زروعها ويصب ما فيها فى أجمة هناك وبحيرة (ياقوت الحموى : معجم البلدان).

موائس أغصائها ، محال سالكها أن الشمس قد نثرت على أثوابه دنانير لا يستطيع أن يقبضها ببنان ، ويتوهم المتأمل لثمراتها أنها أشربه قد وقفت بغير أوان في كل أوان . . . » (١) .

ويبدو أن الراتب الذي كان يتقاضاه المصنف خلال وجوده بالشام كان يكفيه ، بل ويفيض عن كفايته بقدر كبير ، لدرجة أنه كان يملك في وقت من الأوقات بضعة عشر رأساً من الحيل الجياد ، لكنها نفقت جميعها ، فهو يشير في حوادث سنة ٧٠٣ ه إلى أنه وقع فناء عظيم في الحيول بالشام حتى كاد يأتى عليها ، ونفقت أكثر خيول الناس ، ويقول : «وكنت يومئذ بدمشق، وكنت أملك عشرة أرؤس من الحيل الجياد أو أكثر فنفقت مجملها واحتجت إلى ابتياع ما أركبه . . . النخ » (٢) .

على أن أكبر كسب جناه المؤلف خلال وجوده بالشام قد تمثل فى تلك الصداقات الحميمة التى ربطت بينه وبين عدد من الشخصيات التى كانت تقيم بالشام عامة ، ودمشق خاصة فى تلك الفترة الحصبة من حياة النويرى .

ولم تقتصر هذه الصداقات على صنف واحد من الناس. أو طبقة واحدة من طبقات المجتمع ، بل شملت أكثر من صنف وأكثر من طبقة ، وذلك أن النويرى حرص – فيما يبدو – على أن يوسع نطاق علاقاته وصداقاته خلال وجوده بالشام ، ولم يجعل هذه العلاقة مقصورة على الفقهاء والقضاة وأهل العلم – مثلما فعل خلال إقامته الأولى بالقاهرة (٣) ، بل شملت صداقاته في دمشق عدداً من الأمراء الكبار من المماليك ، الذين عمل النويرى معهم في « الديوان الخاص » بالإضافة إلى صداقاته الوطيدة مع العديد من الأدباء والعلماء والفقهاء والأعيان من أهل الشام .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ١١ : ٢٦١ ؛ وانظر أيضاً نفس الجزء ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ج ؛ ( يعادل ج ٢٨ ) و رقة ٣ من نسخة المصورة بدار الكتب المصرية رقم ٩٢ ه معارف عامة .

<sup>(</sup>٣) انظر فيما سبق ، ص ٤٠ ,

وقد أشار النويرى فى كتابه إلى العلاقة الطيبة التى قامت بينه وبين ثلاثة من أمراء المماليك الكبار خلال تواجده بالشام ، كما أشار فى الوقت نفسه إلى صداقته لثلاثة من أعيان أهل الشام وأهل الفضل فيها .

فأما الأمراء فكان على رأسهم « الأمير علاء الدين مغلطاى البيسرى .. أحد الأمراء الأعيان » (١) ، الذى توفى بقاسيون فى سنة ٧٠٧ ه ، كان هذا الأمير « من أحسن الناس عشرة ، وأكملهم مروءة ، وأوفاهم بحقوق أصحابه ، كان لا يدخر عن صاحبه أو قاصده مالا ولا جاها ، صحبته مدة فلم أر أحسن من صحبته ولا مودته » (٢) .

ويبدو أن النويرى كان على علاقة ــ أثناء تواجده بالقاهرة ــ بالبيت البيسرى الذى ينتمى إليه هذا الأمير (٣) ، « وكان لنا جذا البيت البيسرى خدمة قديمة ثم صحبة أكيدة ، وتجددت بعد ذلك بينى وبينه بدمشق عند مقدمى إليها » (٤) .

كان أهم ما يميز هذا الأمير ــ فى نظر النويرى ــ هو الشجاعة والخبرة الكاملة بترتيب الجيوش ، والدراية الوافرة بالحروب والمعارك(٥).

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ٢٧ ، من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية رقم ٤٩ معارف عامة .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والورقة .

<sup>(</sup>٣) يتحدث النويرى بتوسع عن هذا الأمير فيقول: و وكان أصله من مماليك زين الدين الحافظى و زير الملك الناصر صاحب الشام ، اشتراه الأمير وبدر الدين بيسرى و بعد هروب الزين الحافظى بما ينيف عن أربعين ألف درهم ويقارب الخمسين ألفا . فلما اعتقل مخدومه الأمير بدر الدين بيسرى في أو اثل الدولة المنصورية ضبط موجوده وخدم أو لاده ، و رباهم وحفظهم وكانوا ستة ، وأنفق عليهم أمواله و لازم باب أستاذه في مدة اعتقاله ، و رغب السلطان الملك المنصور في استخدامه ، و رتبه في جمداريته ووعده بالإمرة ، وأسكنه بالقلمة ، ولم يزل يتصل من الخدمة حتى أعنى منها و (نهاية الأرب ، ٣٠ و رقة ٢٨ من النسخة المذكورة).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ورقة ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر والورقة .

وربما كان هذا هو السبب الذى جعل النويرى يحرص خلال اشتراكه فى معركة « مرج الصفر » أن يكون إلى جانبه أثناء القتال كما ذكرنا (١) .

على أن هذا الأمير كان يتمتع – إلى جانب ذلك – بخبرة فريدة من النوع الذى يشتد ولوع مصنفنا به « فقد انفرد فى معرفة الطير الجارح وتدريبه والاصطياد به ، وجيده ورديه ، ومداواة سقيمة ، وغير ذلك من أحواله » (٢) .

ويبدو أن الأمر علاء الدين قد أصيب بضائقة مالية خلال تواجده بالشام ، وكان الأمر قد تعود على البذل والعطاء منذ وقت طويل ، وكان إقطاعه في الجندية يتى بمتطلبات ، لكن إقطاعه الآن – برغم كونه أمبرا – لم يعد يتى بهذه المتطلبات ، ولم يعد ينهض بما اعتاده الأمير من بذل وكرم ، وسخاء وجود . ولقد أسر الأمير بهذا الأمر لصاحبه النويرى ، الذي يقول : قال لى يوما بدمشق – وهو أمير تسعة وستين فارسا – وددت أن إقطاعي الآن وإقطاع أصحابي نظير إقطاعي في الجندية . فسألته عن متحصل إقطاع جنديته فأخبرني أنه كان محصل له منه لحاصته ولأربعة أتباع في كل سنة مائة ألف درهم ، وخمسة آلاف أردب غلة . ومات – رحمه الله تعالى – مائة ألف درهم ، وخمسة آلاف أردب غلة . ومات – رحمه الله تعالى – هذا السر حبيسا في صدر النويرى حتى أفضى به حين كتب حادث وفاة هذا السر حبيسا في صدر النويرى حتى أفضى به حين كتب حادث وفاة هذا الرجل في الجزء الثلاثين من الكتاب .

وممن أقام النويرى علاقة طيبة معهم من أمراء المماليك ، « الأمير سيف الدين بلبان الجوكان دار المنصورى » ، الذى توفى سنة ٧٠٦ ه ، ولقد نشأت هذه العلاقة الطيبة من خلال الثقة المتبادلة بين الرجلين ، أثناء عملهما فى ديوان الحاص بدمشق كما أشرنا فها سبق (٤) .

<sup>(</sup>١) راجع فيها سبق ، ٤٤ -- ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) نَهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ٨٥ من النسخة المذكورة آنفا .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والورقة .

<sup>(</sup>٤) أنظر ما سبق ، ص ٤١-٤١ ,

مما رافق النويرى أميرا آخر بدمشق ، هو الأمير « ظهير الدين مختار المنصورى المعروف بالبلبيسي » ، وكان يعمل معه فى ديوان آلحاص ، كان هذا الأمير – إلى جانب شهامته وشجاعته ومهارته فى الرمى بالرمح ، « كريما حسن الشكل واللباس ، يتلو القرآن بصوت حسن » (١) وعندما أحس بدنو أجله « فرق أمواله وجواريه وخيوله على عتقائه قبل وفاته »(٢). وقد توفى فى سنة ٧١٦ ه . يقول النويرى : « وقد رافقته بدمشق فى ديوان الخاص ، فكان حسن الرفقة » (٣) .

وكانت قد توفرت في هؤلاء الأمراء الثلاثة صفات الشجاعة والنبل، والتواضع والكرم، وهي صفات يقدرها النويرى حق قدرها، ويقيم لها وزنها اللائق بها، لكن الصداقة الحقة والمودة الطيبة قد تمثلت في رجل من كبار أعيان دمشق هو « الصدر الرئيس شرف الدين محمد بن القاضي جمال الدين إبراهيم بن صصبرى البعلي الدمشق» فلقد أبدى هذا الرجل تجاه النويرى من صنوف الود، وضروب الأدب ما جعله يثني عليه ثناء عاطرا ويسجل له في كتابه مكارمه وأفضاله، يقول: ١٠. وكنت إذا قدمت دمشق أستحى من كثرة تفضله وخدمته، وأتجنب النزول عنده، فيحضر والإكرام والأدب والحدمة حتى أنفصل عن دمشق، فإذا فارقها وتوجهت، والإكرام والأدب والحدمة حتى أنفصل عن دمشق، فإذا فارقها وتوجهت، ركب معى وودعني إلى ظاهر البلد حتى يبعد، وأرده وهو يأبي ذلك حتى ركب معى وودعني إلى ظاهر البلد حتى يبعد، وأرده وهو يأبي ذلك حتى أحلف عليه فيرجع » (٤). كان هذا الحلق الرفيع، والمبالغة في التكريم من الأمور التي تثليج صدر النويرى، وترضى تلك المثل العالية التي يتمسك من الأمور التي تثليج صدر النويرى، وترضى تلك المثل العالية التي يتمسك من وعرص على تحقيقها، وبجب أن يراها حية في أخلاق بعض الناس،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣٠ ورقة ٩٩ ، من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية برقم ٩٩ ه معارف عامة .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والورقة .

<sup>(</sup>٣) نفسه .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ١١٦ من النسخة الخطية رقم ٤٩ه معارف عامة .

لأسيا إذا كان هذا البعض لا يبغى من وراء هذا التكريم مصلحة ، ولا ينظر إلى تحقيق منفعة .

ولقد سجل النويرى تاريخ وفاة هذا الرجل الكريم في حوادث سنة ٧١٧ ه، فني موسم حج ذلك العام، وأثناء وجوده بمكة المكرمة، بعد أن أدى الفريضة، توفى ذلك الرجل، « وختم الله له بخير كثير بوفاته في هذا المكان الشريف على هذا الحال» (١).

وممن رافقه المصنف فى ديوان الخاص بدمشق من الأعيان بل ومن أكابر الأعيان: الصدر الرئيس شرف الدين أبا عبد الله محمد بن العدل الرئيس جال الدين أبى الفضل . . التميمى الدمشق ، المعروف بابن القلانسى ، « رافقته مدة تزيد على سنتين ونصف فى ديوان الخاص الناصرى بدمشق ، وكان حسن العشرة والرفقة ، كثير الاحتمال والإغضاء والحياء والسكون، ولما انفصلت عن المباشرة وعدت إلى الديار المصرية ما زالت كتبه ترد على "تدل على استمرار مودته وجميل تعهده ، وتصل إلى "هداياه »(٢) . ويبدو أن الأمر ظل على هذا المنوال إلى أن توفى الصدر الرئيس المذكور في سنة ١٧٥ ه.

وإذا كان ابن القلانسي قد مات ، فإن علاقة النويري بأسرته لم تنقطع ، وظل حبل الود قائمًا بينه وبين ابنه « الصدر محب الدين محمود » الذي يبدو أنه كان وثيق الصلة به منذ وجوده بدمشق، إلى أن توفى الابن أيضا بدمشق في سنة ، ٧٧ وصلى عليه عقب صلاة الجمعة . . وكان رحمه الله تعالى رجلا حسنا جيدا عاملا متواضعا » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٣٠ وقة ١١٦ من النسخة سالفة الذكر .

<sup>(</sup>٢) أيضا ، ورقة ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٣١ ، ورقة ١٠٧ من النسخة الملكورة ، وانظر أيضا مزيدا من الأصدقاء الذين عاشرهم ، وتوطدت علاقته بهم في دمشق ورقة ١٠١ من الجزء المذكور .

لقد ظل النويرى يباشر عمله بديوان الخاص بدمشق منذ جادى الأولى سنة ٧٠١ إلى أن عاد إلى الديار المصرية فى شهر رمضان سنة ٧٠٣ (١) ، فكانت مدة مباشرته لعمله بدمشق سنتين ونحو أربعة أشهر .

كانت هذه الفترة على قصرها حافلة بالأحداث التى شاهدها المصنف ، بل وشارك فى بعضها بنفسه ، ولقد أضاف عمله فى تلك الفترة بالشام الذى كان يعد الجناح الشرقى للدولة المملوكية ... مزيدا من الحبرات إلى خبرته ، وهو ما ظهر جليا واضحا فى كتابه نهاية الأرب ، كما ساهمت هذه الفترة فى تنويع علاقاته الاجتماعية وتوسيع دائرة صداقاته ومعارفه ، وهى الصداقات التى ظل المصنف حريصا على توطيدها ما أمكن . ومهما يكن من أمر فقد تركت هذه الفترة لدى النويرى انطباعات جميلة رائعة ، وذكريات عطرة ساطعة ، سجل بعضها فى كتابه ؛ مما جعل هذه الفترة أزهى فترات حياته وأوضحها على الإطلاق ، وأبعدها عن الغموض والإغضاء الذى شاب إشاراته عن نفسه فى كتابه .

# عودته إلى القاهرة :

لم يلبث النويرى بدمشق والشام — بعد انتهاء مهمته به — إلا يسرا، فلقد كان في عجلة من أمره، وكان لابد له من العودة بسرعة إلى القاهرة لكي يتسلم مهام منصبه هناك ، ولم تكن هذه المهام تختلف كثيرا عن مثيلتها بدمشق ، فلقد رجع للمباشرة بديوان الخاص بالقاهرة ، يقول : ٥ وفيها — يعني في سنة ثلاث وسبعائة — في شهر رمضان ، توجهت من دمشق إلى الأبواب السلطانية بالديار المصرية مفارقاً لمباشرة أملاك الخاص الشريف ، وكان وصولي إلى القاهرة في يوم الأحد السابع والعشرين من شهر رمضان بعد الظهر » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب ٣٠ ، ورقة ٢٧ من النسخة المذكورة .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ؛ ، ورقة ٣ من النسخة المضورة بدار الكتب المصرية رقم ٩٩٠ معارف عامة .

ولقد توجه النويرى مباشرة إلى عمله فى نفس اليوم الذى وصل فيه للقاهرة ، مع أن الوقت كان رمضان ، والناس صائمون ، يقول : « وباشرت الديوان الخاص ، البيارستان المنصورى وما معه من الأوقاف المنصورية فى بقية اليوم الذى وصلت فيه ، ورفع إلى حساب المياومة قبل غروب الشمس من اليوم المذكور » (١) .

وهكذا أضيف إلى أعباء النويرى الوظيفية عبء آخر ، عندما عهد إليه بالإشراف على مؤسسة خبرية كبيرة هي « البيارستان المنصورى » كان هذا المارستان يقع « بين القصرين » بالقاهرة ، وكانت مساحته ضخمة جدا ، بلغت ستة عشر ألفا وستمائة ذراع وقد بناه الملك المنصور قلاوون سنة ٣٨٨ ، وأوقف عليه مبلغا هائلا من المال كل سنة يصل إلى نحو ألف ألف درهم . ولم يكن هذا المبلغ ينفق على المارستان وحده ، وإنما كانت هناك جملة من المؤسسات الحيرية ملحقة به ، وينفق عليها من المال المذكور ، فقد كان ملحقا بالمارستان المذكور « قبة » يتلى فيها القرآن ليل نهار ، ومدرسة يدرس فيها كبار العلماء . ويلقى فيها رئيس أطباء المارستان درسا في الطب ، هذا بالإضافة إلى « مكتب للأيتام » .

ولقد كان المستشفى نفسه منشأة طبية متكاملة ، فكان فيه الأطباء لمعالجة المرضى ، كما كانت تقدم العقاقير وسائر ما يحتاج إليه من به مرض من الأمراض ، وكان فيه فراشون من الرجال والنساء لخدمة المرضى ، واشتمل على قسم داخلى نصبت فيه الأسرة للمرضى .

مجمل القول أن هذا المارستان الذي تولى النويري مباشرة وقفه ، كان مؤسسة خيرية عامة ضخمة للغاية ، متعددة الأغراض ، متنوعة المناشط (٢) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٤ ورقة ٣ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية ، رقم ٩٢ همارف عامة .

 <sup>(</sup>۲) لمزید من التفصیل ، راجع : خطط المقریزی ، طبع القاهرة ۱۹۹۸ ، ج ۳ ،
 س ۳۸۹ – ۳۹۰ .

ويبدو أن حسابات هذا المارستان قد انتظمت إلى حد كبير بعد أن أمسكها النويرى ، وظلت منتظمة فترة طويلة بعد أن ترك مباشرتها وسافر إلى طرابلس ، كما سنرى . إذ يحدثنا المقريزى أن السلطان الناصر محمد ابن قلاوون اشترى في سنة ٧١١ من تجار الفرنجة بمصر جواهر وغيرها من الحاجيات ، فبلغ ثمنها ستة عشر ألف دينار ، وأحالم بها على «كريم الدين أكرم عبد الكريم ناظر الحاص، وحلقه السلطان ألا يؤخرهم عن ثلاثة أيام لاضطرارهم إلى السفر ، غير أن كريم الدين لما رأى أنه ليس لديه شيء من هذا المبلغ ، استشار الأمير علاء الدين بن هلال الدولة ، والصلاح الشرابيشي فحسنا له أن يستعين بإير ادات المارستان المنصورى (۱). والواقع أن هذه المشورة إن دلت على شيء ، فإنما تدل على مدى الثقة والواقع أن هذه المشورة إن دلت على شيء ، فإنما تدل على مدى الثقة النويرى ، الذى كان مؤهلا بدقته المعروفة ، ودرايته الواسعة لأن يؤسس مثل هذه الثقة في الأعمال التي يباشرها ، أو التي ترك بصاته علها .

ويبدو أن النويرى قد عاد – بعد رجوعه للقاهرة – إلى الإقامة بالمدرسة الناصرية ، تلك المدرسة التى كان يقيم بها عدد من كبار القضاة والأساتذة العاملين بالمدرسة نفسها . وفى أثناء تواجده بالمدرسة الناصرية سنة ٧٠٥ شهد النويرى بنفسه بداية الحادثة التى اعتقل فيها شيخ الإسلام تتى الدين أحمد ابن تيمية – رحمه الله – ولقد بدأت هذه الحادثة فى السنة المذكورة وانتهت فى أواخر سنة ٧٠٩ ، يقول المصنف « والمحرك لهذه الواقعة ، فقد أطلعت عليه من ابتدائه ، وهو أن بعض الطلبة واسمه عبد الرحمن العنبوسى ، سكن بالمدرسة الناصرية التى تقدم ذكرها بالقاهرة ، وكنت العنبوسى ، سكن بالمدرسة الناصرية التى تقدم ذكرها بالقاهرة ، وكنت ما ، وبها قاضى القضاة زين الدين المالكى وغيره ، فاتفق اجتماعى أنا والقاضى شمس الدين محمد بن عدلان الكنانى القرشى الشافعى بمنزلى بالمدرسة والقاضى شمس الليلى ، وهو أيضاً ساكن بالمدرسة ومقيد بها ، فحضر الملاكورة فى بعض الليالى ، وهو أيضاً ساكن بالمدرسة ومقيد بها ، فحضر

<sup>(</sup>۱) انظر خطط المقریزی ۱:۱۱۰ ، وانظر أیضا الدکتور محمد جال الدین سرور ، دولة بنی قلاوون فی مصر ، طبع مصر ۱۳۲۱ ه (۱۹٤۷ م) ص ۳۳۳–۳۳۳ .

عبد الرحمن المذكور إلينا ، ومعه فتيا ، وقد أجاب الشيخ تنى الدين عنها . . . الخ » (١) . وكانت هذه الفتيا تتعلق بمسائل الأسهاء والصفات ، بما يخالف « عقيدة الشافعية التي يعتقدها القاضي شرف الدين بن عدلان » (٢) . الأمر الذي أدى إلى غضبه ومطالبته هو وجماعة آخرين من العلماء باستدعاء ابن تيمية إلى القاهرة لمناظرته . وتم بالفعل استدعاء ابن تيمية إلى مصر وعقد له مجلس من العلماء كان القاضي شمس الدين محمد بن عدلان طرفاً فيه ، وانتهى المجلس بسجن ابن تيمية في أحد أبراج القلعة

ولقد أطال المصنف في الحديث عن هذه القضية التي شغلت أذهان الناس في ذلك الحنن ، واسترعت انتباه السلطان نفسه (٣) .

ويشير النويرى إلى أنه فى سنة ٧٠٦ ، التى بصديقه « الشيخ كمال الدين الغمارى المغربي » الفقيه المالكي ، والذي كان يعهد له كشفاً (٤) ، وعندما اجتمع به هذه المرة « سألته عن حاله وما كنت أعهده فيه من الكشف ، فقال : زال ما كنت تعهده منذ استقليت ( اشتغلت ؟ ) مهذه النميلة ، يشير إلى ابنته فاطمة ، وكان رزقها ، وكانت من الذكاء على أمر عظيم لم يشاهد مثله من سرعة الحفظ وجودة الإتقان مع صغر السن » (٥) . وكانت فاطمة هذه قد أمهرت الشيخ المحد ثشرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي بذكائها عندما كانت في الرابعة من عهرها ، وكانت نحضر بعض مجالس الشيخ ، فتحفظ الحديث ، وتسرد سنده من الشيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعجب الشيخ لذلك (٢) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ؛ ، ورقة ١١ من النسخة المذكورة آنفا ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>۲) راجع : ابن الدواداری : کنز الدرر ، ۹ : ۱۳۷ ، تحقیق هانس روبرت رویمر ، طبع مصر ۱۳۷۹ ه – ۱۹۲۰ م .

 <sup>(</sup>٣) انظر ، نهاية الأرب ٤ ، ورقة ١١ من النسخة المذكورة ، وابن الدوادارى ،
 ٩ ، ص ١٣٣ – ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر فيها سبق ص ٤٠ .

<sup>(</sup>ه) نهاية الأرب ٣١ ، ورقة ٩٢--٩٣ .

<sup>(</sup>٦), أيضا ، ورقة ٩٣ .

ثم اشتغلت بعد ذلك بقراءة القرآن الكريم بالسبع ، وأتقنت قراءته ، وكتبت الخط الجيد ، « واشتغل والدها بأشغالها اشتغالا كثيراً فلذلك قال لى ما قال » (١) .

ولقد سجل النويرى فى الجزء العاشر من كتابه ، فى القسم الحاص بالحيوان ، أنه رأى سنة ٧٠٧ بالقاهرة « سلحفاة تحمل الرجل ، وتمشى به وهو قائم على ظهرها » (٢) .

ورغم مشاغله الكثيرة فى ديوان الخاص ، وفى البيارستان المنصورى والأوقاف التابعة له ، وجد المصنف متسعاً من الوقت لدراسة مستفيضة فى الحديث النبوى الشريف ، وحضر مجالس عدد من كبار رجال الحديث فى عصره ، كان على رأسهم الشيخ « شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى » ، والشيخ الإمام جمال الدين أحمد ، المعروف بابن الصابونى ، وست الملك وزيرة بنت المنجا ، وغيرهم .

ويبدو أن المصنف كان يحضر هذه المجالس خلال تواجده بالقاهرة فقد كان متوائماً مع الجو العلمى الذى وجد نفسه محاطاً به منذ سكناه بالمدرسة الناصرية . وكان ـ في يبدو ـ حريصاً على حضور المجالس العلمية التي كانت تزخز بها مدارس القاهرة فى ذلك الحين . وإذا كانت فترة مباشرته بدمشق ( تلك الفترة التي لم تطل لأكثر من سنتين وأربعة أشهر ) قد حرمته من مواصلة حضور هذه المجالس فإنه قد عاد إلى القاهرة وهو مشوق إلى حضورها . وكان يعنى خاصة بحضور مجالس السماع على كبار المحدثين .

كان أول تاريخ سجله المصنف لحضوره تلك المجالس هو ١٢ شعبان سنة ٧٠٨، فقد ذكر أنه سمع على « ابن الصابونى » كتاب السن لأبى داود بالمدرسة الناصرية كما سمع على ابن الصابونى وعلى الشيخ « زين الدين أبى

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣١ ، ورقة ٩٣ ، ( للنسخة الحطية ٩٤٥ ) ي

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ، ۱۰ : ۳۱۲ .

محمد عبد الحق بن فتيان بن عبد المجيد القرشي » جمعاً كتاب « الشفا بتعريف حقوق المصطفى – صلى الله عليه وسلم » بسندها إلى مؤلفه القاضى عياض ابن موسى بن عياض اليحصبي ، وذلك بالمدرسة الناصرية بقراءة الشيخ أحمد بن أحمد بن الحسين الهكارى ، في مجالس ثمانية ، آخرها في اليوم الثانى عشر من شعبان عام ثمانية وسبعمائة » (١) .

ولا شك أن النويرى ، قد حضر كثيراً من المجالس المماثلة قبل هذا التاريخ بمدة طويلة ، وقبل وفاة شيخه الإمام المحد تشرف الدين الدمياطى بمدة كافية . ومعلوم أن الشيخ شرف الدين قد توفى فى الحامس عشر من ذى القعدة سنة ٧٠٥ ه (٢) ، فلا يمكن أن تكون سنة ٧٠٨ ه هى أول سنة بدأ فيها حضور مجالس السماع على كبار المحد ثين فى عصره ، وإنما حضر هذه المجالس قبل هذا التاريخ بسنوات .

# توجهه إلى « الكرك » :

كان نفوذ الأمراء الكبار من المماليك يتزايد يوماً بعد يوم حتى لم يعد للسلطان الناصر محمد بن قلاوون نفوذ يذكر ، ولم يعد بمقدوره أن يبرم بنفسه أمراً أو يحل حلا ويعقد عقداً . ويبدو أن نفوذ هؤلاء الأمراء قد بلغ أشده فى سنة ٧٠٨ ه ، الأمر الذى دفع السلطان الناصر إلى التحرك بحذر . فنى أواخر تلك السنة ، وفى شهر رمضان ، أظهر السلطان أنه متوجه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ، وعندما وصل إلى « الكرك » استقر رأيه على البقاء بها ، وأخبر الأمراء الذين رافقوه فى رحلته بأنه عدل عن أداء فريضة الحج ، وصمم على اعتزال الحكم ، واتخاذ الكرك محلا لإقامته (٣) .

وفى القاهرة ، بعد أن ثبت أن السلطان الناصر قد خلع نفسه ، بايع أمراء المماليك ركن الدين بيرس الجاشنكير ، الذى استبد بالحكم ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ، نهاية الأرب ٣٠ ، ورقة ٢١ .

<sup>(</sup>٣) أنظر فيها سبق ، ص ١١ .

فانصرف عنه كثــير من المماليك ، ولحق بعضهم بالسلطــان الناصر في الكرك .

ويبدو أن مصنفنا، قرّ رأيه فى النهاية ، على أن واجب الوفاء للسلطان يقتضيه أن يلحق به فى الكرك ، ولا يتخلى عنه فى محنته . ولقد غادر المصنف القاهرة فى أوائل ربيع الثانى سنة ٧٠٩ متوجها إلى « الكرك » أى بعد نحو خمسة أشهر من إعلان تنازل السلطان عن العرش (١) ، يقول : « وفيها — (يعنى فى سنة تسع وسبعمائة) — فى أوائل شهر ربيع الآخر توجهت من القاهرة إلى الكرك (٢) ، والتحقت بالأبواب السلطانية إلى أن عاد الركاب الشريف الملكى الناصرى ، وعدت إلى القاهرة فى سلخ رمضان » (٣) .

كان السلطان يبدو فى ظاهر الأمر أنه قد رغب عن الملك ، فلقد تنازل محض إرادته عن العرش، غير أنه فى الحقيقة يعمل على العودة إلى هذا العرش . وكان مما ساعده على تحقيق أغراضه دخول نواب الشام فى طاعته ، وانضهام كثير من الأمراء إليه (٤). وتطورت الأحداث فى صالح السلطان الناصر حتى تنازل بيبرس الجاشنكير عن العرش فى مقابل حصوله على أمان من السلطان .

و لما رأى السلطان الناصر أن الأمور فى مصر قد أصبحت ممهدة له ، ركب فى الثالث من شهر رمضان سنة ٧٠٩ متوجها إلى الديار المصرية ، « وكان فى صبته القاضى نجم الذين بن صصبرى و ٠٠٠ مع الموقعين وكتاب الجيش » (٥) الذين يبدو أن النويرى كان واحدا منهم ، وقد وصل الركب السلطاني إلى القاهرة فى سلخ رمضان كما ذكر المصنف ، فقوبل بالحفاوة والتكريم من الحاص والعام .

<sup>(</sup>۱) راجع ، ابن الدوادارى : ۹ : ه ۱ و ما بعدها .

رب) بيدو أن عددا من الناس قد توجه من القاهرة إلى الكرك في تلك الفترة ليلحق بالسلطان الناصر ، راجع ، ابن الدواداري ٩ : ١٧١–١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ٣١ من النسخة المذكورة (٤٩ه) .

<sup>(</sup>٤) انظر ، الدكتور محمد جمال الدين سرور : دولة بني قلاوون في مصر ، ص ٠٠ .

<sup>(</sup>ه) ابن الدوادارى : ۹ : ۱۷۷ .

#### ضائقة النويرى :

عاد المصنف للإقامة بالقاهرة بعد رجوعه فى صحبة السلطان الناصر من الكرك ويبدو أنه استأنف مباشرة أعماله السابقة فى ديوان الحاص ، والبيارستان المنصورى وسائر الأوقاف الملحقة به ، كما يبدو أنه اقترب من السلطان أكثر ، وظن أن منزلته قد زادت عنده ، إلا أنه ما لبث أن تعرض للطمة كادت تودى بمكانته ومناصبه كلها .

ولم محدثنا النويرى فى كتابه عما حدث فى هذا الشأن ، وإنما أشار إلى محنته تلك صديقه « الإدفوى » فى كتابه « الطالع السعيد » ، والمقريزى فى كتابه « السلوك لمعرفة دول الملوك » ، فقد حدث أن أحد وكلاء السلطان الناصر محمد ، واسمه « أحمد بن عبادة » قد ضربه بالمقارع سنة ٧١٠ ه ، لأنه كان استنابه بالمدرسة الناصرية والمنصورية وغير هما وجعله يدخل على السلطان ويطالعه بالأمور ، فاغتر بذلك ، وبسط القول فى ابن عباده ، فلم يعجب السلطان تلك الوقيعة من النويرى ، فعرف ابن عباده ما قاله فى حقه ، وسلمه إليه ، ومكنه منه ، فضربه بالمقارع ضرباً مبرحاً ، هذه رواية المقريزى فى السلوك (١) . ويتحدث الإدفوى عن النويرى مشيرا إلى هذه الواقعة ويقول : « وحصل له قرب من السلطان الناصر ، مشيرا إلى هذه الواقعة ويقول : « وحصل له قرب من السلطان الناصر ، ووكله فى بعض أموره وعمل عليه حتى رافع ابن عبادة ، وهو الذى قربه من السلطان ، فضربه بالمقارع » (٢) .

وليست لدينا معلومات وافيه عن ابن عبادة هذا ، الذى يبدو أنه كان يرأس النويرى فى العمل ، فهو الذى استنابه للعمل فى المدرسة الناصرية والأوقاف المنصورية وهو الذى فتح أمامه الباب لكى يدخل على السلطان ويعرض عليه الأمور. وهو الذى عفا عنه فى النهاية كما تشير المصادر.

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، ۲ : ۹۱ .

<sup>(</sup>٢) الأدفوى ، الطالع السعيد ، ص ٢ ي .

وقد ورد اسم آن عبادة فی إشارة عابرة عند کل من « ابن الداوادای» (۱) و « ابن تغری بردی » (۲) ، و هی إشارات تدل علی أن نجم بن عبادة قد سطع فی الفترة التی اعقبت قدوم الناصر من الکرك ، لکننا لا ندری من أمر وقیعة النویری فی ابن عبادة لدی السلطان شیئاً . ور بما لم تکن هناك وقیعة أصلا ، إنما کل ما فی الأمر أن ابن عبادة خشی علی مرکزه و خاف من منافسة النویری له . فانهز الفرصة للنیل من النویری ، و الحط من شأنه أمام الجمیع و ضربه بالمقارع .

ويبدو أن ابن عبادة لم يكتف بضرب النويرى بالمقارع ، بل عمل على إبعاده من مناصبه التي يتولاها في القاهرة . وكان من الطبيعي – وهو يخشى منافسته له – أن يسارع بإبعاده من الميدان ، وإزاحته من منطقة نفوذه بالقاهرة ، فنقل النويرى للعمل بطرابلس ، أقصى نيابات الشام ، وأبعده عن القاهرة

وقد نقل النويرى إلى طرابلس بمقتضى مرسوم وقعه السلطان الناصر في نفس الشهر الذى تعرض النويرى خلاله لمحنته ، وهو شهر محرم ، أول شهور سنة ٧١٠ ه، التى حدد المقريزى وقوع المحنة فيها . ويبدو أن ابن عبادة لم يمهل النويرى حتى يلتقط أنفاسه فاستصدر هذا المرسوم السلطاني لإقصائه في أدنى الأرض .

### مباشرته بطرابلس ،

منذ أن تمكن السلطان المنصور قلاوون من استرداد طرابلس من قبضة الصليبيين في سنة ١٨٨ هـ ، وهي تعد من أهم الثغور التي ينبغي المخافظة عليها

<sup>(</sup>۱) يقول ابن الدوادارى مشيرا إلى بعض الناس : « فتوصل حتى خدم القاضى شهاب الدين بن عباده ، وكيل الحاص الشريف فى أول حلول الركاب الشريف السلطانى من الكرك المحروس » ، كنز الدرر : ٩ : ٣٥ .

<sup>(</sup>۲) يقول ابن تغرى بردى : «ثم رسم السلطان لشهاب الدين بن عبادة بتجهيز الحلع والمشاريف لسائر أمراء الشام ومصر ، فجهزت ، وخلع عليهم كلهم فى يوم الاثنين السادس من شوال ( سنة ۷۰۹ ه ) » . النجوم الزاهرة ، ۹ : ۱۲ ،

والدفاع عنها ، وللذلك أصبحت طرابلس - كما مر - واحدة من النيابات الحمس التي ينقسم إليها الشام من الناحية الإدارية (١) ، غير أن طرابلس كانت أقل مرتبة ، من حيث الأهمية - من نيابة دمشق وحلب ، فلم يكن لهذه النيابة وزير ، كالشأن في دمشق وحلب، وإنما كان لها «ناظر المملكة»، وهي وظيفة من الوظائف الديوانية أقل مرتبة من الوزارة . كما كان لنيابة طرابلس من أرباب الوظائف الديوانية « ناظر الجيش » وكاتب السر (أو صاحب ديوان المكاتبات ) . ويتولى السلطان تقليدهم هذه المناصب، ثم يليهم كتاب دست ، وكتاب درج ، ويتولى نائب طرابلس أمر توليهم هذه المناصب » (٢) .

يقول النويرى: «وفى هذه السنة (يعنى سنة ٧١٠ ه) رسم لى أن أتوجه إلى المملكة الطرابلسية «صاحب الديوان» بها ، وكتب توقيعي بذلك ، وهو من إنشاء المولى الفاضل شهاب الدين محمود الحلبي . وبخط ولده القاضي جمال الدين إبراهيم . وهو مؤرخ في الخامس عشر من المحرم ، وتوجهت في مستهل صفر ، ووصلت طرابلس وباشرت الوظيفة » (٣) .

لقد تغيرت الآن طبيعة عمل النويرى ، فقد أصبح مشرفاً على كتابة السر ، والمراسلات الرسمية ، بعد أن كان مسئولا فى ديوان الحاص الناصرى والأوقاف المنصورية عن أعمال المحاسبات والدخل والحرج . وشروط كل وظيفة من هاتين الوظيفتين تختلف بطبيعة الحال ، كما ذكر هو فى الجزء السابع من «نهاية الأرب» .

وبالإضافة إلى هذه الشروط فإن المصنف كان يعلم أنه سيباشر هذه الوظيفة الجديدة بأعبائها الجسيمة عوضاً عن رجل من مشاهىر الكتـّـاب،

<sup>(</sup>۱) انظر فیما سبق ، ص ۱۱ .

 <sup>(</sup>۲) انظر القلقشندى ، صبح الأعشى ۲۰ ، ص ۲۳٤ ، والسيد عبد العزيز سالم ،
 طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى ، ص ۳۰٦ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ١١ .

وهو تاج الدين عبد الرحمن المعروف بالطويل (١) . و أحد مستوفيين الدولة من مسالمة القبط ، ممن يشار إليه فى معرفة صناعة الكتابة ، ويعتمد على قوله ، ويرجع إليه » (٢) . « وكان علم صناعة الكتاب الديوانية انتهى إليه فى زمانه » (٣) على حد قول المصنف نفسه .

كان النويرى سيحتل نفس المنصب الذى احتله لفترة من الوقت تاج الطويل هذا وهو صاحب ديوان الإنشاء . ويبدو أن مصنفنا كان يجد فى نفسه الكفاءة للهوض بأعباء وظيفته الجديدة ، ولمخلافة واحد من كبار الكتاب في عصره .

ويبدو أن الأمور فى المملكة الطرابلسية اقتضت تحقيق أقصى قدر من الإفادة بإمكانات النويرى، فنقل للعمل ناظراً للجيش بنفس المملكة، وهى وظيفة أعظم شأناً وأجل خطراً من وظيفة صاحب الديوان بلا شك ، نظرا للصبغة العسكرية التى اصطبغت بها المملكة الطرابلسية خاصة ، والدولة المملوكية عامة ، وهى الطبيعة التى كانت تعطى كل ما يتعلق بأمور الجيش والأسطول الأولوية الأولى على ما عداه .

يقول و . . . ثم تنقلت إلى نظر الجيش بها ( يعنى طرابلس ) فى مستهل شوال من السنة عوضاً عن نجم الدين القصير ، واتفقت وفاته فى سابع شوال قبل وصول توقيعى بذلك ، فباشرت فى أول هذه السنة عوضاً عن التاج الطويل ، وفى أواخرها عوضاً عن النجم القصير » (٤) . وهذا يعنى أن المصنف بنى فى وظيفة « صاحب ديوان الإنشاء» ثمانية أشهر قبل أن ينتقل إلى وظيفته الجديدة : ناظر الجيش بطرابلس .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٣٠ ، ورقة ٤١ ، النسخة ٤٩ معارف عامة .

<sup>(ُ</sup>۲) نهاية الأرب ، ۲۹ ، ورقة ،۱۰ ، وانظر أيضًا ۲۹ ق ۱۰ ، النسخة ۴۹ ممارف عامة ، وانظر أيضًا ؛ ابن حجر العسقلانى ، الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ، تحقيق سيد جاد الحق ، طبع مصر ۱۳۸۵ ه ( ۱۹۲۱ م ) ج ۲ ص ۰۰ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ٤٥ من النسخة المذكورة .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ورقة ٤١ .

لم تمر على المصنف سوى بضعة أشهر حتى وجد نفسه ... مرة أخرى ... في غمرة الأحداث الكبرى في الدولة المملوكية ، ولقد لعب هذه المرة دوراً موجهاً لهذه الأحداث حتى ساعد على دفعها نحو الاتجاه الذي تتمثل فيه مصالح السلطان الناصر .

ذلك أن الأمير شمس الدين قراسنقر المنصورى ، الذى كان نائباً للسلطان بالشام ودمشق خلع طاعة السلطان ، وأظهر العصيان وتجاهر به ، ولم يكتف بذلك بل أرسل إلى نواب الشام يخوفهم من غدر السلطان بهم ويؤلهم عليه .

كان نائب طرابلس فى ذلك الوقت هو الأمير جمال الدين أقوش الأفرم. فراسله قراسنقر واستماله إليه ، وبذل له المال، وظل جمال الدين متر دداً أيبتى على طاعته للسلطان أم يميل إلى قراسنقر، وبتى جمال الدين « فى ذلك يسر حسواً فى ارتغاء(١) واستمر الأمير جمال الدين يدافع الأيام، ويقدم رجلا ويؤخر أخرى ، ويكاتب السلطان ويرد عليه الأجوبة » (٢).

ورغم أن الأمير جمال الدين كان يخبي قصده من اللحاق بقراسنقر ، فقد أحس النويرى من قرائن الأحوال ، واضطراب الأمور بمراد الأمير ، وبدا للنويرى – الذي كان على علاقة طيبة بالأمير – أن يكاشفه في الأمر ويبذل له النصح . وكان النويرى لا يشك أن الأمير سيقبل نصحه لا محالة ، لا له عليه من دالة ، يقول : « فدخلت عليه ( يعني الأمير جمال الدين ) في أثناء ذي الحجة ( سنة ٧١١ ه ) بطرابلس ، وكاشفته وتحدثت معه ، وحدرته عاقبة الأمر ، وبذلت له النصيحة ، فكاد يكشف لى عن باطنه ويخبرني بما أضمره وعزم عليه ، فلحظت بعض أكابر مماليكه وهو يغمز ، ويشير إليه أن لا يفعل ، فعدل عما أراد أن يخبرني به . ثم قال : أنا أتحقق ويشيد إليه أن لا يفعل ، فعدل عما أراد أن يخبرني به . ثم قال : أنا أتحقق عبتك ونصحك وأنه ما حملك على أن ذكرت ما ذكرت إلا الشفقة على " ، وجزاني خبراً » (٣) .

<sup>(</sup>١) مثل يضرب لمن يريد أمرا ويظهر أنه يريد غيره . انظر الأمثال للميداني .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ٥٠ ، نسيخة ٤٩ ، ممارف عامة .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ورقة ١ه .

وربما كان الأمير جمال الدين نخشى أن يفضح النويرى أمره ، فتفوه بكذبة انطلت على النويرى وظنها حقاً ، فقال له : « هذا الأمر الذى لحظته وظننته قد طالعت فيه السلطان مما دفع فيه ، وأرسلت إليه ما ورد على كتب قراسنقر . . . وهذا الذى يظهر لك أننى أفعله هو من أمر السلطان ، وسوف يظهر لك . فما شككت في قوله . واستكتمني هذا الأمر فكتمته ، ثم ظهر أن الأمر في باطنه مخلاف ما أظهر لي » (١) .

وعندما تحقق للسلطان الناصر محمد عصيان الأمير جمال الدين الأفرم ، أرسل إليه كتاباً ، وطلب إليه التعجيل بالمثول بين يديه ، وحذره من التأخير أو الاعتدار حيث لا ينفعه العذر . وقبل أن يصل كتاب السلطان إلى الأمير تحرك تاركاً طرابلس متوجهاً إلى « مرج جبل » ، وأرسل إلى النويرى يطلب إليه أن يترك طرابلس بدوره ويوافيه بمرج جبل ، يقول النويرى : « فاعتذرت ولم أتوجه إليه لطفاً من الله بي » (٢) .

ولم يكن النويرى وحده هو الذى وصل إليه استدعاء الأمير ، بل أرسل أيضاً إلى أعيان الأمراء بطرابلس يستدعيهم على عجل، وهنا بدا للنويرى أنه يتعين عليه أن يؤدى دوراً بارزاً في سبيل إحباط هذه المؤامرة ، يقول : « فقمت حين وصلت كتبه (يعني كتب الأمير إلى الأمراء) واجتمعت بأعيان الأمراء ، ونهيتهم عن الدخول في الأمر ، وعرفتهم سوء عاقبة الحروج عن الطاعة ، ومفارقة الجماعة ، وجددت على أكثرهم الأيمان للسلطان الملك الناصر فحلفوا ، واجتمع جماعة منهم عند الأمير شمس الدين سنقر النورى ، فتأخروا عن اللحاق » (٣) .

ويبدو أن النويرى كان حريصاً على الاتصال بكل أمراء المماليك فى طرابلس كى يحذرهم من الحروج عن الطاعة ، ويجدد بيعتهم للسلطان الناصر فلم يترك واحداً منهم إلا واتصل به ، فلم يتوجه من الأمراء أحد إلى الأمير

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ٥١ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ورقة ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب , ٣٠ ، ورقة ٣٥ .

جمال الدين إلا واحد فقط هو « علاء الدين ايدغدى الأنقوى » أحد أمراء العشرات ، فإنه هرب إليه ولم يشعر به « وكنت قد حذّ رته هذا الأمر قبل ذلك بيوم أو يومين وحلّـفته فحلف ، وتوثقت منه ألا يفارق الطاعة ، فلذلك أهملته عند وصول المكاتبات إلى الأمراء » (١).

ويبدو أن الأمر جمال الدين كان لا يشك في وصول الأمراء بجنودهم إليه ، غير أنه شعر بالإحباط عندما انتظر « وصول العسكر الطرابلسي إليه وهو بمرج الأسل ليكبس بهم العسكر المصرى الذي محمص ، فلم يلتحق به غير ايدغدى الأنقوى المذكور ، فلما أيس مهم ركب من مرج الأسل . . . وقصد جهة البرية » (٢) وتوجه مع قراسنقر إلى « خد ابنده » ملك المغول في فارس ، فاحتنى بهم ، وخلع عليهم ، وأقطعهم الإقطاعات الحسنة نكاية في عدوه السلطان الناصر .

وهكذا نجح النويرى فى القضاء على المؤامرة ، ولقد أبدى قدرا كبيراً من المهارة فى إقناع هؤلاء الأمراء بالتخلى عن واحد منهم ، وهو فى الواقع قائدهم ، فضربوا صفحاً عنه ، ولم يستجيبوا لطلبه ، واستمعوا لنصح واحد من موظفى الديوان — هو النويرى — الذى استند فى نصحه لهم إلى أحكام الشريعة وحضهم على عدم مفارقة الجماعة ، ولزوم الطاعة للسلطان .

ولو لم يكن النويرى نموذجا صالحاً لما دعاهم إليه من أخلاق فاضلة والتزام بأحكام الدين ، لما سمع الأمراء كلامه أو اقتنعوا بمنطقه ، لكنه ألزمهم الحجة فى نفسه أولا ، ودعاهم إلى تجديد بيعتهم للسلطان ، فأجابوا .

وإذا كان النويرى قد اكتسب ثقة أمراء المماليك فى طرابلس وودهم . فقد حظى أيضاً بصداقة عدد من كبار العاملين بالوظائف الديوانية، وقد ذكر المصنف اثنين من هؤلاء العاملين ، أولهما القاضى شرف الدين يعقوب بن مجد الدين مظفر بن زهر « الذى تنقل فى الأنظار الكبار ، فلم

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٣٠ : ورقة ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) نفسه .

تبق مملكة بالشام إلا باشرها وعاد إليها ، رافقته بطرابلس مدة . وكان من أرباب المروات ، وكان أجود ما يكون إذا باشر، وإذا عطل عن المباشرة أكثر القول في المباشر والأكابر » (١) .

وثانيهما: القاضى نور الدين أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الرحيم ابن عز الدين عبد الله بن رواحة الحموى الأنصارى، الذى كان رئيساً لكتاب الدرج فى طرابلس، يقول النويرى عنه: « رافقته مدة فى السفر والحضر، فلم أر منه إلا خراً وعفة وأمانة ونزاهة » (٢):

## عودته إلى القاهرة:

لا نعرف على وجه التحديد موعد ترك المصنف مباشرته بطرابلس ولا الأسباب التي دعته إلى ذلك . غير أنه أشار بصورة عابرة إلى أنه ترك طرابلس في سنة ٧١٧هـ، دون أن محدد - كعادته - التاريخ الدقيق لانفصاله عن المباشرة بها . يقول ، وهو يتحدث عن الرئيس الصاحب عز الدين أبو يعلى حمزة الدمشتي ، المعروف بابن القلانسي (٣) الذي ولى وزارة الشام ثم انفصل عنها ، وتوفى سنة ٩٧٧ هـ وكان - رحمه الله تعالى - حسن المودة ، قدمت إلى دمشق في سنة عشرة وسبعمائة عند عودتي من طرابلس بعد وزارته . فجاني للسلام على وكنت نزلت عند قاضي القضاة نجم الدين ان صصرى (٤) بدار ابن عمه شرف الدين - رحمهم الله - وأظهر الألم كوني لم أنزل عنده . . . الخ » (٥) .

<sup>(</sup>١) تُهاية الأرب ، ٣٠ ، ورقة ٨٦ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ورقة ۹۵ .

 <sup>(</sup>٣) وهو واحد من الشخصيات الهامة في أسرة « ابن القلانسي » التي ربطت الصداقة
 بين المصنف وبين عدد من أفرادها ، راجع فيها سبق ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) كان نجم الدين بن صصبرى ، قاضى القضاة بالشام فى سنة ٧١٧ ه ، وظل يتولى هذا المنصب إلى أن توفى سنة ٧٢٣ ه .

<sup>(</sup>ه) نهاية الأرب ، ج ٣١ ق ٦٠ من النسخة الخطية المذكورة .

إذن ، فقد عاد المصنف إلى القاهرة فى نفس السنة المذكورة وهى سنة ٧١٢هـ.

ومنذ تلك السنة تبدأ من جديد فترة الغموض فى حياة المصنف ، ويعود مرة أخرى إلى التزام الصمت عن كل ما يتعلق بشخصه . لكنه أورد إشارات متفرقة أثناء ترجمته لبعض الشخصيات فى الأجزاء التاريخية الأخيرة من كتابه ، مكننا من خلالها أن نتبين بعض جوانب حياته ، خاصة فى الفترة الأخيرة منها .

ومن إشارة ذكرها صديقه الإدفوى نستدل على أن المصنف باشر – بعد عوته إلى مصر – نظر الديوان فى منطقة « الدقهلية والمرتاحية »(١). فلقد كانت المناطق التى يشملها إقليم الدقهلية الحالى تعرف فى عهد المماليك باسم « الدقهلية والمرتاحية وكان هذا الإقليم قبل عصر المماليك ينقسم إلى إقليمين : المرتاحية ، ويقع فى المنطقة التى تشمل اليوم بلاد مركزى المنصورة وأجا ، والثانى الدقهلية ، ويقع إلى الشهال منه . وكان إقليم الدقهلية فى ذلك الوقت يقع بالمنطقة التى تشمل اليوم مراكز فارسكور ، ودكرنس والمنزلة . حتى إذا جاءت دولة المماليك جعلت هذين الإقليمين إقليا واحداً باسم « الدقهلية والمرتاحية » (٢) .

ووفقاً لما ذكره الإدفوى ، فقد تولى النويرى وظيفة « صاحب الديوان » لهذا الإقليم ، فما هو هذا الديوان الذى تولاه النويرى ؟ يبدو أن النويرى كان يتولى الإشراف على هذا الإقليم من الناحيتين المالية والإدارية .

ومما يدلنا على أنه كان يعنى بالناحيتين : المالية والإدارية لهذا الإقليم ما ذكره عرضاً فى ترجمته لحياة القاضى معين الدين أبى المواهب هبة الله

<sup>(</sup>١) الإدفوى ، الطالع السعيد ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) ولقد احتصرت هذه التسمية في العهد العباني إلى « الدقهلية » وظلت المراكز المذكورة كلها تابعة لها إلى أن ضمت بعض البلاد القريبة من دمياط إلى محافظة دمياط في وقت قريب . راجع التعليقات والحوامش المستفيضة التي كتبها المرحوم الدكتور مصطفى زيادة على كتاب : النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ، ج ه : ٣١٧ ، هامش رقم (١) .

أبن معين الدين آبى الفضائل (أو المفضل) حشيش، صاحب ديوان الجيوش المنصورة بالأبواب السلطانية ، يقول النويرى عن هذا الرجل : «كان كاتباً ، أتقن صناعة كتابة التصرف ما رأيت أجود من ذهنه وإتقانه وضبطه ، سألته في سنة ست عشرة وسبعمائة ( ٧١٦) عن بلدة تسمى « بدوية » من أعمال الدقهلية والمرتاحية ، لمن أقطعت في الروك الناصرى ، فذكر لي أنها كانت قبل الروك لسبعة من رجال الحلقة المنصورة ، وسمى بعضهم ، ثم ذكر من أقطعت باسمه في الروك الناصرى من غير أن يكشف حسابه ، فقلت له : أرنى الحساب الذي يدل على هذا ، وقصدت بذلك تحقيق نقله ، فأخرج حسابه فتأملته فما وجدته أخل بشيء حتى كأنه يشاهده ، فعجبت من فلك . . . الخ » (١) .

وهذا يدلنا على أن النويري ظل مهتماً بشئون هذا الإقليم حتى سنة ٧١٦ ه.

ورغم أن النويرى كان مسئولا عن الإشراف المالى والإدارى على إقليم الدقهلية والمرتاحية ، فإنه كان ـ فيما يبدو ـ مقيما بالقاهرة، أو لعله كان يقضى أغلب أوقاته فيها . فنى شهر صفر سنة ٧١٣ أنشده الفقيه الشافعي والشاعر المعروف الشيخ صدر الدين محمد بن الوكيل (٢) بعض أبيات في الصد والهجران (٣) . وأغلب الظن أن هذا اللقاء تم بالقاهرة .

وكان المصنف في جمادي الأولى في سنة ٧١٥ يسمع صحيح البخاريعلى شيخته « أم محمد وزيرة ابنة الشيخ عمر بن أسعد محمد بن منجًا التنوخية » (٤)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٣١ ، ورقة ١٠١ .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عمر بن مكى ، ولد بدمشق سنة ٢٦٥ ، وتوفى بالقاهرة سنة ٧١٦ هـ. وقد درس آخر عمره بالقاهرة بزاوية الشافعى ، والمشهد الحسينى ، وهو أول من درس بالمدرسة الناصرية التى كان يقيم فيها النويرى . انظر « تاج الدين السبكى » : طبقات الشافعية الكبرى ، طبع مصر ١٣٢٤ ه ، ٢ : ٢٠ وما بعدها ، وانظر أيضا : شذرات الذهب للعاد الكاتب ، طبع بيروت ، ٢ : ٠٤٠-١٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر نهاية الأرب ، ٢ : ٢٥٠-٢٥١ .

<sup>(؛)</sup> نهاية الأرب ٣٠ ، ورقة ١٠٠ ، النسخة ٩١٩ .

وكانت الشيخة قد عقدت ، هي والشيخ على الحجّار ، خمس مجالس لساع البخارى في تلك السنة ، بعضها بداخل القاهرة ، وبعضها بالقلعة ، وبعضها الآخر بظاهر القاهرة . وقد حضر المصنف واحداً من هذه المجالس (١) .

هذه هي كل الإشارات التي تدلنا على مسار حياة النويرى في تلك الفترة . ولعل السبب في هذا الصمت الذي التزمه عن مباشراته الديوانية في تلك الفترة ، إنما يرجع إلى زهده في تلك الوظائف ، وميله إلى دنيا الأدب ، وعزوفه بالكلية عن حياة الدواوين ، وتدوين حسابات الدخل والمنصرف ، ولعل هذا هو ما عبر عنه في مقدمة كتابه يقول :

« وكنت ممن عدل فى مباديه عن الإلمام بناديه ( يعنى نادى الأدب ) ، وجعل صناعة الكتابة فننه الذى يستظل بوارفه ، وفنه الذى جمع له فيه بين تليده وطارفه ، فعرفت جليها ، وكشفت خفيها . . ثم نبذتها وراء ظهرى ، وعزمت على تركها فى سرى دون جهرى . . . ورغبت فى صناعة الآداب ، وتعلقت بأهدامها ، وانتظمت فى سلك أربامها » (٢) .

ولا نستبعد أن يكون هذا التحول قد تم فى تلك الفترة (٣) ، أى منذ سنة ٧١٧ بعد عودة النويرى من طرابلس ، واستقراره ــ نسبياً ــ بالقاهرة . لأن المصنف بعد أن كان بحدثنا عن مباشراته ، وعن جهوده ومغامراته فى خدمة الدولة ، كفعن هذا الحديث، وبدأ يوجه اهتماماته إلى مجالات الأدب والعلم ، وربما شرع منذ ذلك الحين فى كتابة « صحيح البخارى » ، وفى تأليف موسوعته الكبرة « نهاية الأرب » كما سنرى إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب ٣٠ ، ورقة ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب. مقدمة المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ولا غرو ، فقد رأينا بذور تغليب الاهتمامات العلمية على الشئون الوظيفية واضمحة جلية منذ مباشرته الأولى بالقاهرة ، وإقامته وسط الجو العلمي بالمدرسة الناصرية ، راجع فيما سبق ص ٤٣ .

# انشغاله بالعلم والأدب :

ورغم أن المصنف لم يشر إلى أنه ترك الوظائف الديوانية ، فإن القرائن والإشارات التى أوردها فى كتابه ، والتى ذكرها بعض كتاب الراجم تدل على أنه قد انفصل فى وقت ما عن المباشرة ليتفرغ للأدب .

على أن المصنف إذا كان قد ترك المباشرة ، فلعله لم يتركها قبل سنة ٧١٦ ، وهى السنة التى كان يبدى فيها اهتماماً بأعمال إقليم الدقهلية والمرتاحية ، كما ذكرنا .

وربما كان يكسب قوته بعد تركه المباشرة باستخدام موهبته الفذة في كتابة « الحط المنسوب » ، فلقد كان ناسخاً من الدرجة الأولى، لكنه لم يستخدم هذه الموهبة إلا في نسخ صحيح البخارى ، ثم نسخ كتابه «نهاية الأرب » . ولقد نسخ « صحيح البخارى » سبع نسخ أو ثمان كان يبيع النسخة منها نخطه بألف درهم (١) ، وهو مبلغ كبير بمقاييس ذلك الزمان .

ومما يرجح أن النويرى تفرغ للعلم ، وانفصل عن مباشرة الوظائف الديوانية ، أنه نشط للكتابة والنسخ نشاطاً استولى على كل وقته ، ولم يدع له فراغاً لمباشرة أعمال أخرى ، يقول صاحب « المنهل الصافى » عن النويرى:

« وكتب الحط المنسوب ، قيل إنه كتب صحيح البخارى ثمانى مرات ، وكان يبيع كل نسخة من البخارى بخطه بألف درهم ، وكان يكتب فى كل يوم ثلاث كراريس » (٢) . ويصف ابن كثير فى « البداية والنهاية » النويرى بقوله : « كان ناسخاً مطيقاً وأنه كان ـ بعد أن يتم نسخ صحيح البخارى ـ يقابله و بجلده » (٣) ثم يبيعه .

 <sup>(</sup>١) انظر شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى ، الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ،
 تحقيق سيد جاد الحق ، طبع مصر ١٣٦٥ ه ( ١٩٦٦ م ) ج ١ : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۲) أبو المحاسن بن تغرى بردى : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ، النسخة الحطية الحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ۱۲۰۹ تاريخ تيمور ، ورقة ۲۱۳–۲۱۴ ، وانظر أيضا النجوم الزاهرة ، ۹ : ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير : البداية والنهاية ، تصوير بيروت ١٤ : ١٦٤ .

ولا ندرى هل كان المصنف يشتغل بنسخ صحيح البخارى في الوقت الذي كان فيه معنياً بتأليف موسوعته « نهاية الأرب » ، أم أنه توقف عن نسخ الصحيح عندما شرع في تأليف الموسوعة . غير أن الأمر الذي نكاد نرجحه هو أنه عندما بدأ تأليف موسوعته كان قد ابتعد كلية عن ميدان الوظائف الحكومية وتفرغ للتأليف والأدب – حتى لقب به « الشيخ الفاضل الأدبب . شهاب الدين أحمد . . . الخ » (١) ، وهو لقب كان يطلق في ذلك العصر على المشتغلن بالأدب والمرزين فيه .

ومهما یکن من أمر فإن النویری أتم کتابه فی ثلاثین جزءاً ﴿ باعه بخطه بالله درهم ﴾ کما یذکر السخاوی (۲) . وهذا یعنی آنه کان ینسخ کتابه بخطه ثم یبیعه .

# الفرة الأخرة من حياته:

ولا ريب أن النويرى ، ظل — فى الفترة الأخيرة من حياته — مقيا بالقاهرة ، ولكن أين كان يسكن ؟ هناك إشارة تدل على أنه ظل يسكن بالمدرسة الناصرية — التى أقام بها منذ زمن طويل — حتى أو اخر سنة ٧٧٩ ه. فقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فى ليلة الجمعة ثالث عشر ذى القعدة سنة ٧٧٩ ه « وهو جالس بالإيوان البحرى من المدرسة الناصرية التى [ أسكن ] بها بين القصرين . . . » (٣) وربما ظل النويرى مقيا بتلك المدرسة إلى أن توفى .

ولا ريب فى أن مواصلته الإقامة بتلك المدرسة مكنته من الإفادة بالجو العلمى السائد فيها ، والاتصال المستمر بأساتذتها الذين كان بعضهم يقيم فى سكن خاص بداخلها شأن النويرى نفسه (٤) . كما أتيحت له الفرصة

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ج ٢٨ ، ورقة ١٢٨ وانظر فيها سبق ص ٣٣ .

<sup>(</sup>۲) شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، طبع دار الكتاب العربي – بيروت ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م. ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ، ٣١ : ورقة ٩٧ ، وانظر فيها سبق ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) راجع فيها سبق ، ص ٣٨ .

للإفادة عكتبتها العامرة ، مما كان له أوضح الأثر في كتابه ، كما سنرى إن شاء ألله .

وكان النويرى – على ما يبدو – يحتفظ بعلاقة طيبة بأسرة طاهرة الأصل كريمة الأرومة ، وهي أسرة شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ، فقد أشار في حوادث سنة ٧٢٦ إلى وفاة صديقه الشيخ المحدث عز الدين ابن زكريا حفيد شيخ الإسلام العز بن عبد السلام الدمشتي ، وقال « وكانت وفاته بالقاهرة ، و دفن بالقرافة بتربة جده ، و توليت تجهيزه و دفنه بوصية منه إلى ". وكان قد أوصاني أن لا أدفنه إلا خارج باب التربة ، فدفنته هناك حيث أوصى ، وكانت قد طالت مرضته . . الخ » (١) .

كان النويرى قد انفصل — كما رجحنا — عن المباشرات الديوانية ، وانشغل بشواغل التأليف والتصنيف ، وانخرط في سلك الأدباء والمؤرخين المعروفين ، لكنه رغم ذلك ، ظل على علاقة وطيدة برجل من كبار أمراء المماليك المقربين إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، ونعني به « الأمير الكبير سيف الدين بكتمر الحسامي الحاجب » ، وكان هذا الأمير قد تقلب في الأمور العظام إلى أن ولى الوزارة ، كما كان قريباً جداً من السلطان لا يفارقه ، ولا يطيق السلطان مفارقته . وكان هذا الرجل — على عظم منزلته—كريم الحلق ، متفقداً لأصحابه ، جواداً لا يبخل بما عنده على أحد ممن يقصده . ويبدو أن النويري قد انقطع مدة — بسبب شواغلة — عن التردد عليه ، لكنه عندما عاد للاتصال به في سنة ٢٧٩ ه ، قابله بترحاب كبير ، ولم يعاتبه على انقطاعه عنه ، يقول وكأنه يومئ بذلك إلى نفسه : « . . . وإذا طالت غيبة [ أحد ] أصحابه عنه ، ثم جاء إليه ، لا يجد مودته قد تغيرت عليه عما يعهد ، بل يسأله عن حاله ، ويظهر له البشاشة والبشر . . . الخ » (٢)

اجتمع به النويرى يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الآخر سنة ٧٢٩ هـ، وكان قد حصل للأمير نهج إذا مشى في الحدمة السلطانية، فعولج منه

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٣١ ، ورقة ٧٧ ( النسخة ٩١ ه معارف عامة ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ورقة ٧٢ .

ثم عاوده مرة أخرى . كان هذا الأمير « قد نقبت خزانته التى بداره من ظاهرها ، وسرق منها ما يزيد على تسعن ألف درهم ، وظهر ذلك فى يوم السبت تاسع المحرم ، فانز عج لذلك ، وأتهم جماعة بالمال فطلبوا ، وعاقبهم متولى القاهرة ، فأقر بعضهم على بعض مماليكه أنه عاملهم على ذلك ، فحصل له من ذلك نكد كثير » (١) .

ويبدو أن النويرى ذهب إلى الأمير - بحكم علاقته الوطيدة به - لكى يتوسط لديه لإطلاق سراح مماليكه ، إذ ليس لهم ناقة ولا جمل فى هذا الأمر ، يقول : « فاجتمعت به فى يوم الجمعة المذكورة بهذا السبب ، وكان لى عليه دالة كثيرة ، فتحدثت معه فيا حصل له ، وهونته عليه ، وذكرته مما ضاع له من الأموال الكثيرة قبل ذلك عند اعتقاله ، وما له من البواقى الكثيرة عند من داينه ومات أو عجز عن القيام به ، ولم أزل به إلى أن هونت عليه » (٢) .

وكان أهم المتهمين في هذه القضية هو الخزندار « نحشى » ، مملوك الأمير ، وهو الشخص الذي كان النويري ينافح عنه فيما يبدو ، وكان السلطان قد وافق على معاقبة نحشى الخزندار بعد أن أقر عليه الذين اتهموا وعوقبوا . يقول النويري : « فسألته عنه وقلت له : هل تهمه بالمواطأة على مالك أو تهم غيره من مماليكه ؟ فقال : لا والله هم برايا من مالى ، ولا أتهمهم نخيانة أو مواطأة . قلت لهم ( صح : له ) فإذا لا يجوز لك أن تعاقبهم ، وإن فعلت أثمت . ولم أزل به إلى أن أشهد على نفسه أنه ترك الحديث من المال الذي عدم له ، وأنه لا يطالب به ، وأنه إن وجد يكون صدقة للفقراء أو لبيت المال» (٣). وقد طلب إليه النويري أن يطلب إلى السلطان الإفراج عنهم في اليوم التالى عن المعتقلين بسبب ماله ، ففعل الرجل ، وتم الإفراج عنهم في اليوم التالى مباشرة ، وتوفى الأمير بعد ثلاثة أيام من خروجهم من السجن .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٣١ ، ورقة ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أيضما .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ورقة ٧٢ .

لقد تمكن النويرى من أن يسدى معروفا إلى الأمير ، بقدر ما قدم من خير لذلك المملوك البرىء الذى كان أمينا لحزانته ، فلقد مات الأمير قرير العين بأنه لم يأثم أو يظلم أحدا ، وأفرج فى النهاية عن ذلك المهم البرىء ومن معه .

ولو لم يكن النويرى ناصحا أمينا ، ولو لم يكن قد عرف عنه الصلاح والتقوى وإرادة الحير ، لكانت نصائحه تلك قد وقعت على أذن صهاء ، ولما استجاب لها هذا الأمير الكبير . لكن النويرى أثبت بهذه الوساطة الحيرة قدرته على فعل المعروف وإقناع الناس بفعله .

#### وفساته:

ولقد ذكر الإدفوى حادثة وفاة النويرى على هذا النحو: «.. وصام رمضان سنة وفاته ، وحصل أنه واظب على القراءة ، فكان كل يوم بعد العصر يستفتح قراءة القرآن إلى قريب المغرب ، ثم حصل له وجع فى أصابع يديه كان سبب وفاته (٣) .

<sup>(</sup>١) الإدفوى : الطالع السعيد ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) أخطأ عدد من كتاب التراجم ، وذكروا أنه مات وهو من أبناء الحمسين ، انظر مثلا : أبا المحاسن بن تغرى بردى : المبل الصافى ، النسخة الحطية بدار الكتب المصرية رقم ١٢٠٩ تاريخ تيمور ، ورقة ٢١٤ . والنجوم الزاهرة المؤلف نفسه : ج ٩ : ٢٩٩ ، وابن حبيب: درة الأسلاك فى دولة الأتراك ، النسخة الحطية بدار الكتب المصرية وقم ٢١٧٣ تاريخ ، ورقة ٤٤ . ويبدو أن محقى الأجزاء التى تم طبعها من كتاب نهاية الأرب ، بدار الكتب المصرية قد تابعوا كتاب التراجم فى خطئهم هذا ، فكتبوا على غلاف كل جزء من الأجزاء التى طبعت تاريخ ولادة النويري ووفاته على هذا النحو : ٢٧٧–٢٣٣ ، أى أنه عاش ستا وخمسين سنة ، فى حين أنه ولد - كا ذكر هو بنفسه - سنة ٢١٧ وليس ٢٧٧ .

# أخلاقه وصفساته :

يجدر بنا ــ قبل أن ننتقل إلى موضع آخر ، أن نعرض هنا للسهات الأخلاقية الرفيعة التي كان يتحلى بها النويرى ، والتي ذكرها كتاب التراجم عنه ، ممن عاصروه أو أتوا بعده .

يصفه صديقه الإدفوى بقوله: « وكان زكى الفطرة ، حسن الشكل ، وفيه مكرمة وأريحية ، وود لأصحابه » (١) . كما وصفه معاصره أبو بكر ابن أبيك الدوادارى بقوله: « فاق بفصاحته العرب » (٢) . أما معاصره الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ، المعروف بابن حبيب ( توفى ٧٧٩ ) فيقول عنه: « أديب تضاعف أدبه ، وظهر سعيه ودأبه ، وارتفعت منازله ورتبته ، واشهرت مؤلفاته وكتبه . كان لطيف الذات ، حسن الصفاء والصفات ، جميل المحاضرة ، بديع المذاكرة ، حصل وجمع ، وأفاد ونفع . . الخ » (٣) .

أما أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى (المتوفى ٧٨٤ هـ) ، فقد وصفه في كتابيه : « النجوم الزاهرة » و « المنهل الصافى » يقول : « كان فقيها فاضلا ، مؤرخا بارعا ، وله مشاركة جيدة فى علوم كثيرة . . الخ » (٤) .

ويتحدث عنه معاصر آخر من الشام ، عرف بالدقة في تمييز الرجال ، وهو الحافظ المؤرخ عماد الدين أبو الفداء بن كثير (توفى ٧٧٤ هـ) فيصف النويرى بقوله : « . . كان لطيف المعانى . . وبالجملة كان نادرا في وقته » (٥) .

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد : ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) كنز الدرر وجامع الغرر : ٨ : ٣٩١ .

<sup>(</sup>٣) ابن حبيب : درة الأسلاك في دولة الأتراك ، النسخة الحطية بدار الكتب المصرية برقم ٣١٧٣ ، ورقة ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ، ٩ : ٢٩٩ ، المنهل الصافى ( النسخة الحطية بدار الكتب المصرية رقم ١٢٠٩ تاريخ تيمور ، ورقة ٢١٣-٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أبن كثير : البداية والنهاية ، ١٤ : ١٩٤ .

ويصفه ابن حجر العسقلانى فى « الدرر الكامنة » بأنه « كان حسن الشكل ظريفا متوددا » (١) .

هذه هى الصفات والأخلاق التى أثبتها للنويرى المؤرخون وكتاب التراجم من المعاصرين واللاحقين ، وهى صفات أخلاقية رفيعة نلمسها من خلال صداقته لعدد من الشخصيات التى ترجم لها فى كتابه، وهى شخصيات كانت تتمتع بسمو خلقى فريد ، وبمثالية فاضلة ، وجد فيها النويرى انعكاسا للمثل الأعلى عنده ، فارتبط بها ، وحافظ على تودده لها ، ولا عجب فإن لا المرء على دين خليله ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم .

على أن أبرز الصفات الأخلاقية التى تجلت بوضوح فى كتابه ، هى صفة التواضع عنده ، وهى صفة عامة سائدة وملموسة ، ويمكننا أن نذكر لها مثلا واحداً فهو يشير فى مقدمة حديثه عن « الحيوان » إلى قصوره «عن أن يكتب فى هذا الموضوع شيئاً يرقى إلى مستوى ما كتبه السابقون ، يقول :

« ولولا خشية الإطالة لوصفت كل حيوان منها برسالة ، لكنى استغنيت مما ألفته من منقولى ، عما أصفه من مقولى ، وعلمت أننى أقصر عن حق هذه الرتبة فأحجمت ، وأقف دون بلوغ هذه الحلبة فأمسكت . وقد تقدمنى من بالغ فى هذا وأطنب ، ووجد المقال فبسط القول وأسهب ، وحاز المعانى فما ترك لسواه مذهب . . . الخ » (٢) .

• \* ÷

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة : ١ : ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب: ٩: ٢٢٤ .

# الفصت الالنالث

#### شيوخه وثقافته

سبق أن ذكرنا أن النويرى لم يصرح في كتابه باسم أى من شيوخه الذين تلقى العلم على أيديهم في فترة الصبا والشباب عندما كان يعيش في وقوص اذلك الإقليم المزدهر بالعلم والعلماء ، الزاخر بالمدارس ودور التعليم (١) . لكن الأمر كان على النقيض تماماً عندما انتقل إلى القاهرة للعمل بها في ديوان الحاص السلطاني ، وأقام بالمدرسة الناصرية التي كان قد أنشأها حديثاً السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون واتصل بالعلماء والفقهاء والمحدثين ، وأفاد من ثلاثة من أئمة زمانهم ، وهم ، كما يصرح هو نفسه في كتابه :

١ - الشيخ الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي
 الشافعي (٢) .

۲ – شيخ الإسلام تنى الدين أبى الفتح محمد بن على بن وهب القشيرى
 المنفلوطى الشافعى المالكى المصرى المعروف بابن دقيق العيد ، الفقيه والمحدّث المعروف (٣) .

٣ - قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة (٤) :

كان هؤلاء هم شيوخه في فنرة تحصيله الثانية بالقاهرة ، عندما أكب

<sup>(</sup>١) انظر فيها سبق ، ص ٣٣-٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا ، نهاية الأرب ١٦ : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا ، نهاية الأرب ٨ : ١٥ .

 <sup>(</sup>٤) انظر مثلا ، نهاية الأرب ، ٣٠ ورقة ١٠٠ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية
 برقم ٩١٥ معارف عامة ..

على دراسة الفقه والحديث ، قبل أن يكلف بالسفر إلى الشام لمباشرة وظائفه الديوانية سنة ٧٠٢.

ويبدو من مطالعتنا لنهاية الأرب أن الشيخ شرف الدين الدمياطى ، هو أكثر أساتذته تأثيراً فيه . وتحديداً للوجهة التي سلكها فيا بعد . فلقد كان ذلك الرجل موسوعياً بحق ، كان علامة زمانه وحافظ وقته في الحديث ، وكان مؤرخاً طويل الباع في علم التاريخ ، كما كان فقيهاً مبرزاً ، وأديباً بارعاً .

كان الشيخ شرف الدين قد ولد بدمياط في أواخر سنة ٦١٣ ، وتفقه ببلده ، وسمع من كبار شيوخ الحديث في عصره كالحافظ عبد العظيم المنذرى ، حتى رحل إليه الطلاب ودرسوا الحديث على يديه ، قال عنه الذهبي في معجمه : « العلامة الحافظ الحجة ، أحد الأثمة ، وبقية نقاد الحديث، رحل وسمع الكثير ، ومعجمه (١) نحو ألف وماثتين وخمسين شيخاً ، وله تصانيف في : الحديث ، والغوالى ، والفقه ، واللغة وغير ذلك . ومحاسنه جمة . . . وله مصنفات نفيسة منها : السيرة النبوية في مجلد ، وكتاب في الصلاة الوسطى ، وكتاب « الحيل » . وكتاب التسلى والاغتباط بفوات ما تقدم من الإفراط » (٢) .

ولقد أفاد النويرى فائدة كبيرة من مصنفات الشيخ ، ومن مهجه وطريقته ، وكان من أهم الكتب التي اعتمد عليها النويرى في تصنيف نهاية الأرب « الخيل » الذي تردد اسمه كثيراً في مصادره لدراسة الحيوان وغيره (٣) .

وقد توفى الشيخ شرف الدين الدمياطي في خامس عشر ذى العقدة سنة خس وسبعمائة (٤) .

<sup>(</sup>۱) معجمه : أى الكتاب الذى ألفه فى تراجم شيوخه ، وكان هذا تقليدا معمولا به عند أهل الحديث .

<sup>(</sup>۲) أبوالفلاح عبد الحي بن العاد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، طبع بيروت ۲ : ۱۲–۱۳ .

<sup>(</sup>٣) أنظر فيها يلى ، الفصل الحاص بمصادر نهاية الأرب .

<sup>(</sup>٤) النويري، نهاية الأرب ، ٣٠، ق ٢١ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية ،

وإذا كان النويرى قد تأثر بالطريقة الموسوعية التى اتصف بها شيخه شرف الدين الدمياطى ، فقد تأثر بنفس القدر بتلك الأخلاق العملية الرفيعة ، والتحرى المثابر للصواب ، والورع والمراقبة الذى كان يتحلى به شيخه الكبير « قاضى القضاة تتى الدين بقية المجتهدين أبو الفتح محمد ، المعروف بابن دقيق العيد . وكان أجل ما رأينا ديانة وعلماً ، وورعاً وتقشفاً . . الخ » (١)

كان الشيخ تنى الدين بن دقيق العيد قد ولد سنة ٦٧٥ ه بقوص فى بيت علم ، فلقد كان والده فقيها معروفاً بقوص ، وكان مالكى المذهب ، فتفقه ابن دقيق العيد على أبيه ، ثم درس الفقه الشافعى على الشيخ عز الدين ابن عبد السلام ، وحقق المذهبين وأفتى فيهما ، ثم اتجه لدراسة الحديث ، وسمع من جماعة من المحدثين ، وولى قضاء الديار المصرية ، ونصب نفسه للتدريس والفتوى ، يقول عنه النويرى : « وولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة ، وكانت تلك الدار عبارة عن مدرسة متخصصة لتدريس الحديث النبوى الشريف » (٢) . ولعل النويرى نفسه قد حضر دروس ابن دقيق العيد فى هذه الدار .

ولقد تركزت تصانيف ابن دقيق العيد في علوم الحديث ، وأصول الدين والفقه ، وتوفى رحمه الله سنة ٧٠٢ .

ولقد صرح النويرى بأنه تتلمذ على قاضى القضاة بدر الدين محمد ابن إبراهيم سعد الله بن جماعة الحموى الشافعى . وكان ابن جماعة قد ولد محماة سنة ٦٣٩ ه وتلقى العلم بها ، وولى قضاء القدس ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة ٦٩٠ ، ثم نقل إلى دمشق . وأعيد مرة أخرى إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة ابن دقيق العيد . ولما عاد الملك الناصر من « الكرك »

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٣٠ ، ورقة ٤٠ .

<sup>(</sup>۲) أنشأها الملك الكامل محمد ( الأيوبي ) سنة ۲۲۱ ه « وهي ثانى دار عملت للحديث فإن أول من بنى دارا للحديث على وجه الأرض هو الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى بدمشق ، ثم بنى الكامل هذه الدار ، وكملت عمارتها سنة اثنتين وعشرين وسمّائة » . السيوطى : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة طبع مصر سنة ۱۳۸۷ ه ، ۲ : ۱۶۲ .

سنة ٧٠٩ عزله مدة سنة ثم أعيد ، وكف بصره فى أثناء سنة ٧٢٦ . فصرف عن القضاء واستمر بالتدريس ، ثم انقطع بمنزله بمصر قريباً من ست سنين يسمع الناس عليه ويتبركون به . وقال عنه الذهبى فى معجم شيوخه : « إن له تعاليق فى الفقة والحديث والأصول والتواريخ ، وغير ذلك ، وله مشاركة حسنة فى علوم الإسلام مع دين وتعبد وتصوف وأوصاف حميدة مشاركة على ، أى فى نفس السنة التى توفى فها النويرى .

وربما حضر مصنفنا النويرى دروس ابن جماعة بعد أن عاد النويرى من مباشرته فى الشام سنة ٧٠٣ه، إذ يستبعد أن يكون قد حضر عليه قبل ذلك، حيث كان ابن جماعة مقيماً خارج الديار المصرية حتى نقل - كما ذكرنا - ليتولى القضاء بعد وفاة ابن دقيق العيد سنة ٧٠٧ ه، وكان النويرى فى ذلك الوقت بالشام، وعاد إلى القاهرة فى شهر رمضان سنة ٧٠٣ ه ومكث فيها، وربما اتصل فى تلك الفترة بابن جماعة وحضر دروساً عليه لكن تأثير ابن جماعة فى فكر النويرى كان - فيا يبدو - محدوداً للغاية، ولا يمكن أن يرقى لمستوى تأثير شيخيه الآخرين: شرف الدين الدمياطى، وابن دقيق العيد.

## الحسديث:

راجت دراسة الحديث النبوى فى عصر الأيوبيين والمماليك فى كل من مصر والشام رواجاً كبيراً ، وبرز فى علوم الحديث ، وتراجم الرجال ، وعلم الجرح والتعديل علماء كانت لهم اليد الطولى فى خدمة هذا الميدان الشريف ، ويكفى أن نذكر منهم على سبيل المثال : الحافظ عبد العظيم المنذرى ، والحافظ شرف الدين الدمياطى ، والإمام شمس الدين الذهبى ، وابن حجر العسقلانى :

ولم يسهم هؤلاء وغيرهم بنشاط موفور ، وبهمة لا تعرف الكلل فى خدمة الحديث الشريف فحسب ، بل ساهموا أيضاً – بما عرف عن علم الحديث وأهل هذه الصناعة من دقة متناهية ، وتحرج نحامل – فى إيجاد

المناخ العلمى الصحيح الذى شهد إنجازات شي لا في علم الحديث فقط ، بل في سائر العلوم والآداب . وعاد علماء الحديث في ذلك العصر ، إلى إرساء تلك التقاليد العلمية والأصيلة في تحرى الدقة الكاملة والتزام جانب التثبت على جانب الشك ؛ تلك التقاليد العلمية التي كان قد أرساها علماء أعلام في علم الحديث الشريف كالبخارى ومسلم . فأحيا علماء الحديث في عصر المماليك هذه التقاليد العلمية الرصينة من جديد ، وألزموا أنفسهم بها ، وتقيدوا بمنهاجها ، فكانوا في منهجهم هذا أثمة لغيرهم في سائر نواحي المعرفة ، وكان على كل من يريد أن يتحرى وجه الحق والدقة أن يدرس هذا العلم الشريف ، ويتعرف على مناهجه .

كان النويرى من بين من أدركوا أهمية هذا العلم ومنهجه المتقن لكل من أراد أن يتصدى للكتابة والتأليف ، وكان النويرى قد أدرك تلك الأهمية منذ وقت مبكر ، عندما لفته إلى أهمية هذا العلم وفضله شيخاه الجليلان : الحافظ شرف الدين الدمياطى ( توفى ٧٠٥ ه ) ، وابن دقيق العيد ( توفى ٧٠٧ ه ) ، كما مر .

غير أن النويرى واصل اهتمامه بالحديث بعد وفاة أستاذيه المذكورين ، وعكف منذ أن عاد من مباشرته بالشام إلى دراسة الحديث (١) ، وإلى سماعه من الشيوخ الأعلام الذين لم يضنوا بعقد مجالس السماع — لسماع البخارى وغيره حسب القواعد المعروفة للسماع — فى القاهرة وسائر مصر والشام . وكان بعض الشيوخ يعقد فى السنة الواحدة خمسة مجالس للسماع . كما يروى مصنفنا عن الشيخة « أم محمد وزيرة بنت منجا » والشيخ « على الحجار » أن الناس فى سنة ٥٧٥ ه قد سمعوا « عليها وعلى « الحجار » فى هذه السنة بقلعة الجبل والقاهرة وظاهرها ومصر خمس مرات ، أولها بقلعة الجبل بدار النيابة بالطبقة الحسابية فى السادس والعشرين من صفر ، وآخرها بالقلعة فى أواخر جمادى الآخرة وأوائل رجب . . . » (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر النويرى : نهاية الأرب ، ۳۰ ورقة ۱۶۲ (حوادث سنة ۷۲۰) من النسخة المصورة بدار الكتب .

<sup>(</sup>۲) أيضًا ، ورقة ١٠٠ ( حوادث سنة ٧١٦ ) .

وأشار النويرى إلى أنه حضر بنفسه بعض مجالس السماع هذه التي عقدت في سنة ٧١٥ هـ .

على أن المصنف أشار إلى عدد من الشيوخ الذين سمع عليهم ، وهم :

١ – الشيخ المحدث الفاضل الأعلى(١) يعقوب بن الشيخ الإمام المقرى جمال الدين أحمد ، المعروف بابن الصابونى ، المتوفى سنة ٧٢٠ه . يقول النويرى عن شيخه ابن الصابونى : « سمعت عليه – رحمه الله تعالى – كتاب السنن لأبى داوود سليان بن الأشعت السختيانى بالقاهرة بالمدرسة الناصرية (٢) بقراءة ولده . . . » (٣) .

الشيخ زين الدين أبو محمد عبد الحق بن فتيان بن عبد المجيد القرشي ، وقد أشار النويري إلى أنه سمع عليه وعلى ابن الصابوني معا كتاب : « الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم » بسندهما إلى مؤلف الكتاب القاضي عياض ابن موسى بن عياض اليحصبي بالمدرسة الناصرية أيضاً ، في مجالس ثمانية ، آخرها اليوم الثامن من شعبان عام ثمانية وسبعمائة »(٤) .

۳ – الشيخة أم محمد وزيرة ابنة الشيخ عمر بن أسعد بن منجا التنوخية ، المولودة سنة ٦٢٦ أو ٦٢٣ هـ ، والتي توفيت بدمشق سنة ٧١٦ هـ (٥). يقول النويرى : « روت صحيح البخارى عن ابن الزبيرى ، وسمعته عليها بالقاهرة سنة خمس عشرة وسبعمائة » (٦) .

٤ – شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي نعمة الصالحي الحجار ،

<sup>(</sup>١) كذا ورد لقبه في نهاية الأرب ٣٠ : ق ١٤٢ من النسخة المصورة بدار الكتب .

<sup>(</sup>۲) حيث كان يقيم النويرى نفسه .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ، ٣٠ : ق ١٤٢ من النسخة المصورة المذكورة .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والورقة .

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٣٠ ، ق ٢٠٠ من النسخة المصورة .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر والورقة .

المولود سنة ٦٢٣ ه ، والمتوفى سنة ٧٣٠ ه (١) . ولقد أشار النويرى إلى أنه سمع منه ومن أم محمد وزيرة صحيح البخارى بسندها إلى الإمام البخارى سنة ٧١٥ ه، يقول وهو يعرض لخبر الثلاثة الذين خلفوا فى «غزوة تبوك»(٢) « . . . وكان من خبر هم ما حدثنا به الشيخان المعمر ان المسندان شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبى طالب نعمة الصالحي الحجار ، وست الوزراء أم محمد وزيرة بنت القاضى شمس الدين . . . التنوخية الدمشقيان قراءة عليهما ، وأنا أسمع فى جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وسبعمائة بالمدرسة المنصورية بالقاهرة المعزية . . . النخ » (٣) .

ولقد أضاف الإدفوى في الطالع السعيد » إلى أساء الشيوخ – الذين سمع عليهم النويرى الحديث الشريف – اسم شيخ آخر ، وهو الشريف موسى ابن على بن أبى طالب (٤) . وربما كان النويرى قد أشار إلى هذا الاسم في كتابه ولم نلتفت إليه خلال قراءتنا للأجزاء المخطوطة من كتابه . وعلى أية حال فقد كان الشريف موسى بن على بن أبى طالب الدمشتى واحداً من أعلام الحديث في عصره ، شد طلاب العلم الرحال إليه ووفدوا عليه ، أعلام الحديث في عصره ، شد طلاب العلم الرحال إليه ووفدوا عليه ، وواصل خدمته هذا العلم الجليل حتى توفى بمصر بعد أن بلغ السابعة والمانين من العمر في سنة ٧١٥ ه.

كان هؤلاء هم شيوخ النويرى فى السماع ، وهم إلى جانب كثرتهم اللوا فى هذا العلم شهرة واسعة ، وبلغوا – من بين أهل عصرهم – أعلى مراتبه ، وأرقى درجاته ، ولذلك تأثر النويرى بهذا العلم تأثراً بالغاً، وبدا هذا التأثير واضحاً فى اتجاهات ثلاثة :

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في شذرات الذهب ٦ : ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : صحيح البخارى ، باب المغازى ، وابن القيم ، زاد المعاد ٢ : ٣ وما بعدها وابن هشام : سيرة النبى ق ٢ ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ، ١٦ : ٤٠٠هـ ، وانظر أيضا إشارة إلى جلسة أخرى سمعها النويرى من نفس الشيخين بنفس المكان في موضوع « حديث الإفك » في جادى الأولى من نفس السنة ١٦ : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الإدفرى : الطالع السميد ، ص ٤٦ .

الأول: استعانته المستمرة بالحديث الشريف فى كل الفنون التى عرض لها فى موسوعته ، وفى الفن الخاص بالإنسان ، وفن التاريخ بوجه خاص (١).

الثانى: دقته وتحرجه فى الاقتباس من مصادره ، فلم يكن يقتبس اقتباساً علمياً أو تاريخياً أو أدبياً إلا من مصادر موثوقة وكتب ألفها علماء أعلام ، ولا يتطرق إلى عدالتهم شك .

الثالث: استفادته عنهج أهل صناعة الحديث فى النقد الداخلى للنصوص التاريخية خاصة . كما سنرى فى الفصل الحاص بالتاريخ والأسطورة عند النويرى .

ولأن النويرى كان يستعين بالأحاديث النبوية الشريفة أثناء تأليفه لموسوعته ، ولما كان النويرى معروفاً بأنه على درجة من الإتقان لعلم الحديث فقد رأى أنه لا بأس من أن محذف الإسناد فى الأحاديث الشريفة التى أوردها ، فهو يعرف أنه ثقة عند قارئة فى هذا الصدد ، يقول : « وسنذكر . . . ونحذف أسانيد الأحاديث الواردة فيه رغبة فى الاختصار » (٢). وهو يعرف ونحذف أسانيد الأحاديث الإسناد غلط كبير عند أهل هذه الصناعة ، لكن ماذا عساه أن يصنع وهو يؤلف موسوعة كبيرة متنوعة المقاصد ، متعددة الأغراض . لا ضير عليه إذن إن هو قدم من الحديث صحيحاً وتغاضى عن الإسناد ، فهو لا يكتب لأهل الحديث وحدهم ، بل يكتب فى كل فن ويصنف فى كل باب .

وقد يتمثل النويرى محديث شريف واحد للدلالة على غرضه ولا يستشهد إلا به مع تعدد الأحاديث الصحيحة الواردة فى نفس الغرض ، فهو حريص على الاختصار ، كما سبق أن ذكرنا . يقول فى ذكر ما يكون بعد وفاة عيسى إلى أن ينفخ فى الصور : « والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب

<sup>(</sup>١) انظر مثلا ، نهاية الأرب ٢ : ١٩٨ ، ٦ : ١٨٩ ، ١٣ : ٢٧٦ ، ١٥ : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١ : ٣٢٨ .

كثيرة جداً ، ولو استقصيناها لطال الكلام وانبسط القول ، وخرج التأليف عن شرطه الذي قدمناه » (١) .

كان النويري ــ من ناحية حفظه للحديث النبوى الشريف واستيعابه له واستشهاده المتكرر به في شي المواضع ــ يتميز على غيره من أدباء عصره ومؤرخيه . والحق أن شواهده منالحديث النبوى جاءتٌ في موضعها تماماً . فلم يبالغ فها ويكثر منها ــ كما شرحنا ــ فلا يقال إذن بأنه يبرز معرفته بالحديث في تأليفه ويتظاهر بذلك ويتجمل به . لكن النويرى لم يكن محاجة أصلا إلى أن يتظاهر في هذا الجانب بالذات ، فهو قد درس على أشهر المحدثين والمسندين في عصره ، ليس هذا فحسب ، بل نسخ البخاري سبع مرات ــ كما صرح هو ــ عن نسخة محررة تحريراً صحيحاً شافياً على يُد أحد الأئمة الأعلام في زمانه ، وهو ابن اليونيني الحنبلي ( المتوفى سنة ٧٨ ببعلبك ) . وكان ابن اليونيني و قد اعتنى بصحيح البخارى من ساير طرقه ، وحرر نسخته تحريراً شافياً ، وجعل لكل طريق إشارة ، وكتب عليه حواشي صحيحة ، وقد نقلت صحيح البخاري من أصله مراراً سبعة ، وحررته كما حرره ، وقابلته بأصله . ويبدو أن هذه النسخة التي حررها ابن اليونيني قد لقيت الكثير من الشهرة والذيوع حتى اعتمدها المحدثون الكبار في ذلك العصر كأم محمد وزيرة ، وأحمد الحجار ، إذ يشير النويرى إلى أن نسخة ابن اليونيني كانت أصل سماعه في سنة ٧١٥ ه على كل من الحجار وأم محمد وزيرة بنت منجاً .

هذا بالإضافة إلى أن مصنفنا نفسه نال إجازة عالية تجنز له الرواية عن الحافظ عز الدين الفاروثي . وكان الفاروثي قد أعطى أحد أصدقاء المصنف ، وهو قوام الدين عبد المجيد الشير ازى إجازة بخطه شاهدها النويرى ، وقد أجاز الفاروثي « لكل من جعل خطه تحت خطه فيها أن يروى عن الشيخ عز الدين المذكور ما مجوز له روايته ، وكتب خطى تحت تلك الإجازة ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣٠ ورقة ٣ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية برقم ٤٩٠ معارف عامة .

فصار لى بهذا الاعتبار أن أروى عن الشيخ عزالدين الفاروثى بالإجازة ٥. (١)

كل هذا يؤدى بنا إلى القول بأن الحديث النبوى الشريف كان هو العمود الفقرى لثقافته كلها ، وربما كانت دراسته للحديث وتعرفه على مهج المحدثين الصارم الدقيق قد أورثته هذه العناية الفائقة بما تخط يمينه ، والدقة المتناهية فيا يقتبس ، ولقد كللت على هذه العناية والدقة في النهاية مسحة من الذوق الأدبى الرفيع الذي تحلى به مصنفنا .

#### الفقسه:

تتلمذ النويرى - كما ذكرنا - على أفضل فقهاء عصره ، كابن دقيق العيد ، وابن جماعة ، وكان لابد أن تنعكس دراسته للفقه على ثقافته ، وبالتالى على موسوعته نهاية الأرب . ولئن كان الحديث الشريف قد غلب على ثقافة النويرى ، فإننا نجده لا يفتأ بين الحين والحين يأتى بأحكام فقهية ، ويناقش بعضها ، ويذكر أوجه الحلاف فيها ، وربما انتهى إلى اجتهاد خاص بشأنها ، أو ينقل رأى أحد شيوخه في هذه الأحكام ، مثلما فعل عندما أورد اعتراض شيخه الحافظ شرف الدين الدمياطي على الحنفية في قولهم بتحريم أكل لحوم الحيل (٢) .

ولقد أبدى مصنفنا رأيه الفقهى فى أن بعض أنواع التعامل الزراعى التى كانت سائدة فى مصر فى عهده إنما هى ربا محض .

ومهما يكن من أمر ، فإن أثر انفعاله الوجدانى بالحديث الشريف والفقه قد ظهر جلياً فى الكثير من مواضع موسوعته ، وبدت حساسيته الدينية البالغة تجاه ما يمس هذه العقيدة الإيمانية الراسخة بين جوانحه ، وعف

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣١ ورقة ٩٢ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٢) انظر ، نهاية الأرب ٩ : ٣٥٩ ، وانظر أيضا نهاية الأرب ٢ : ١٦٠ ، فصل فيها يلزم المجاهدين معه من حقوق الجهاد ، ٩ : ٧ وما بعدهما في ما ينبغي أن يصدر عن الكاتب من جميع المكاتيب الشرعية .

فى كتابه عن أن يأتى ببيت فيه تعريض بامرأة أو ينطوى على غزل حسى ، أو أن يأتى بنص فيه قول فاضح . هذا فضلا عن أنه كان يفتتح كل تقسيم من تقسيات كتابه — فنا كان أم بابا ، أو فصلا ، بذكر آيات من القرآن الكريم ، ثم ببعض الأحاديث النبوية الشريفة الداخلة فى نفس الغرض . ولقد جعل من عقيدته معياراً يزن به كل ما يورد فى كتابه ، وإن اضطر أن يورد — على سبيل العبرة — بعض الحكايات الدالة على الغرض ، أعقبها على الفور بتعليق نابع من تلك العقيدة الراسخة المتمكنة من نفسه ، فهو يورد بعض الحكايات على سبيل العظة والاعتبار بعنوان : فى عقوبة اللائط فى بعض الحكايات على سبيل العظة والاعتبار بعنوان : فى عقوبة اللائط فى الآخرة . ثم يعلق عليها قائلا : « . . . ولا يبعد أن يعاقب من تجاهر بمعاصى الله وانتسب لمن كفر بالله وعصاه ، وكذب رسوله أن يعاقبه الله بما عاقبهم الله و ويلحقه بهم ، وفى بعض هذا عبرة لمن اعتبر » (١) .

#### التصدوف:

سبق أن ذكرنا أن التصوف قد راج رواجاً كبيراً فى العصر المملوكى ، وتعددت طرقه ، وتأثر به الناس والحكام جميعاً . وكان لابد للنويرى أن يتصل بأهل هذا الطريق، فكيف كانت صلته بهم وهو الذى تربى فى أحضان الفقه، والفقهاء — كما قلنا — يشعرون — بالخصومة تجاه التصوف. هل كانت صلة النويرى بهم صلة خصومة وعداء أم صلة محبة ووفاء ؟ .

يبدو أن النويرى لم ينحرف مع أى من التيارين المتطرفين اللذين راجا — كما قدمنا — فى عهده بشأن التصوف ، ونعنى بهما تيار الاعتقاد الجازم فى الصوفية وفى قدرتهم على الإتيان بالمعجزات والحوارق والكرامات ، وتيار البغض لهم والحط من شأنهم واعتبارهم مجرد أفاقين يعيشون عالة على المجتمع ، خارجين عن الملة . إنما اتخذ النويرى موقفاً وسطا ، ولم تكن علاقته بالتصوف كفكرة أو فلسفة ، لكن كانت بمجموعة من الصوفيين المستنيرين الصالحين ، الذين سلكوا فى حياتهم مسلكاً ينطوى على التقشف

<sup>(</sup>١) بُهاية الأرب ٢ : ٢٠٩ .

والزهد والاستغناء ، ولم يعش أحدهم فى خوانق الصوفية وإنما عاشوا فى زوايا وخلاوى خاصة بهم .

والعجيب أن عدداً بمن اتصل بهم من الصوفية في عصره بحبل الوداد كان فقيها متصوفاً ، أو محدثاً متصوفاً ، فلم ينشأ عنده ذلك التعارض الذي طرحناه ، بين الشريعة والطريقة ، ولم يجد حرجاً – وهو ربيب علوم الشريعة — في أن يتعرف إلى أهل الطريق .

وكان من بين هؤلاء الشيخ الصالح العابد العلامة أبو الفضل المنبجي (متوفى سنة ٧١٩هـ) الذي الذي كان فقيها تصوف، وسأل الله أن يمنع عنه تردد الأكابر وزيارة الناس إليه حتى يخلو للعبادة وانقطع عنه الناس في آخر عمره ثمانية أشهر من السنة ، لا يشافه بكلامه غير خادمه وابن أخته الشيخ قطب الدين عبد الكريم . وكنت اجتمع في بعض الأحيان بزاويته (١) وأخلو به ، فبتحدث معى ، ويدعو لى ، وتظهر لى منه دلائل المحبة والميل وأخلو به ، فبتحدث معى ، ويدعو لى ، وتظهر لى منه دلائل المحبة والميل إلى . وكنت أقصد رؤيته في زمن انقطاعه عن الاجتماع بالناس فأحضر إلى الجامع الحاكمي في يوم الجمعة قبل حضوره ، فإذا جاء قمت إليه وتلقيته وسلمت عليه وصافحته ، فبر د على السلام الشرعى لا يزيدني ولا غيرى عن ذلك ، وأما في غير زمن انقطاعه فيسألني عن حالي وما تجدد لى ، (٢) .

ومهم الشيخ كمال الدين الغمارى المغربي (توفى سنة ٧٢٨ ه) كان بين فقهاء المالكية ، وكان رجلا منقطعاً لا يبردد إلى أحد ، حسن اللباس والمأكل ، يأكل غالباً خبز الشعير ، ويطعم أهله ما يختارونه من الأكل ، وكان النويرى يعهد له كشفاً (٣).

ومنهم الشيخ الصالح قوام الدين عبد المجيد بن أسعد بن الشيرازى ، من علماء الحديث ، سمع من الشيخ عز الدين الفاروثي ، ونال منه إجازة

<sup>(</sup>١) يشير العاد الكاتب في شذرات الذهب ٢:٢٥إلى أنه كان له زاوية في الحسينية بمصر.

<sup>(</sup>٢) شماية الأرب ٣٠ ورقة ١٣٩–١٣٠ من النسخة الحطية المصورة بدار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٣) راجع فيما سبق ص ٤٠ ، وانظر نهاية الأرب ٣١ ورقة ٩٢–٩٣ من النسخة المصورة بدار الكتب المصرية .

برواية ما بجوز له روايته(١) ، لكن الشيخ الشيرازى لم يكن كأصحاب النويرى الآخرين من الصوفية يعيشون فى خانقاهاتهم وخلواتهم ، وإنماكان شيخا للخانقاه الملحقة بالجامع الناصرى بساحل مصر المحروسة (٢) .

وكان للمصنف صداقة قديمة ببيت مشهور من بيوت التصوف في العراق والشام وهو بيت الحياط ، فقد أشار إلى صلته بالشيخ العدل « شرف الدين أبي حفص عمر بن الجزرى الشافعي » ( توفي سنة ٧٢٨ ه أيضاً ) وكان من أعيان الصوفية حيث حل بدمشق والقاهرة والقدس . ويقول عنه النويرى : «صحبته وصحبت (٣) ولده الشيخ أمين الدين محمد، من سنة تسع وسبعمائة . وتأكدت الصحبة بيننا، فكانا من خيار من صحبت ، وكان لي بهما اجهاع قبل ذلك » (٤) .

وبرغم هذه الصلة العميقة الواسعة المستنيرة بأهل الطريق ، لم يكن النويرى يعترف بالحوارق الصوفية ، ويستنكر تحققها ، وقد ورد ذلك في قصته التي حكاها في أحداث سنة ٧١٨ ه عن الفقيه زين الدين عبد الرحمن عبيدان البعلبكي الحنبلي ،الذي زعم أنه رأى الحق سبحانه ، وشاهد الملكوت ، ورأى الفردوس ، ورفع إلى فوق العرش ، وسمع الحطاب . . . فأنكر عليه ، فبادر وجدد إسلامه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر فيها سبق ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٣١ ، ورقة ٩٢ من النسخة الخطية المصورة المذكورة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وصب » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٣١ ، ورقة ٩٣ من النسخة المصورة المذكورة .

## الهاب الثاني

## كتاب نهاية الأرب

أهميته وتميزاته ، منهجه ، مصادره الأدبية

الفصل الأول: الموسوعات ومكانتها في العصر المملوكي .

الفصل الثانى : سبب تأليف الكتاب ، وتاريخ تأليفه .

الفصل الثالث : خطة الكتاب وأقسامه .

الفصل الرابع: مميزات الكتاب وقيمته من النواحي العلمية والأدبية والنقدية.

الفصل الخامس: المصادر الأدبية لنهاية الأرب.

# الفصت ل الأول

#### الموسوعات في العصر المملوكي

يعد كتاب « نهاية الأرب فى فنون الأدب » للنويرى خير ممثل للاتجاه إلى التأليف الموسوعى ، وهو الاتجاه الذى ساد العصر المملوكى بعد ذلك ، وكان النويرى هو الذى اقتحم هذا المجال ، وسن هذه السنة للمبرزين من كتاب عصره ، فظهرت فى عهد النويرى عدة موسوعات نذكر منها :

۱ ـــ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، لابن فضل الله العمرى
 ( ۷۶۹ ــ ۷۶۹ ) ( وهي عبارة عن موسوعة تاريخية جغرافية ) .

٢ – صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ، لأبى العباس محمد بن عبد الله القلقشندى ( ٧٥٦ – ٨٢١) . (وهي موسوعة فى الصناعة اللفظية والأدبية ).

(۳) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغرى بردى (۳) ٨١٣ ) وهيموسوعة تاريخية .

ولسنا نعنى بهذا أن النويرى كان أول كتاب الموسوعات العربية على الإطلاق، فلقد عرف العقل الإسلامى العربى الموسوعات منذ زمن يسبق النويرى بكثير ، بل ربما عرف هذا العقل الموسوعات «على أول عهده بالتأليف ، وربما كانت الموسوعات الأولى مثل الحيوان للجاحظ ، وعيون الأخبار لابن قتيبة أقرب مهجاً إلى الموسوعات المملوكية ولعل عيون الأخبار أكبر قرباً إليها من غيرها ... وكتاب الأغانى دون أدنى شك أكبر وأغنى الموسوعات الأدبية والتاريخية والاجتماعية والموسيقية الغنائية والجغرافية والفكاهية . الموسوعات ظهرت متتابعة متسلسلة ، يلاحق بعضها بعضاً ، وتتابع

مؤلفوها على مسرى الزمان تتابعاً متصل الحلقات ، قصير الفواصل الزمنية (۱) إلى أن جاء العصر المملوكي الذي تتابعت فيه الموسوعات تتابعاً سريع الحطو ، فظهرت في مدة زمنية محددة عدة موسوعات تفاخر المكتبة العربية بوجودها فيها . ولعل السبب في وفرة الموسوعات في ذلك العصر يرجع إلى أنها و نشأت في بيئة خصبة مستنبرة غير جامدة ولا متخلفة ، وأن فترة تأليفها كانت فترة ازدهار عقلي وتألق حضاري في مختلف فروع الآداب وجوانب المعرفة الإنسانية . . . ، (۲) .

## أسباب ظهور الموسوعات :

ويرجع الباحثون العرب السبب في ظهور الموسوعات في العصر المملوكي الله سقوط بغداد سنة ٦٥٦ ه في أيدى التتار ، الذين حولوا بغداد العامرة إلى منطقة خربة لا يسكنها إلا البوم والغربان ، وقضوا على مكتباتها الزاخرة بالكتب والمؤلفات ، فألقوها في نهر دجلة ، وأحرقوا ما بتى منها . وعندئذ فتحت مصر أبوابها للاجئين إليها من العلماء والأدباء ، فكثرت الرحلة إلى مصر ، واتجهوا — بعد أن شعروا بالأمان في هذه الديار — إلى جمع المواد التي تتألف منها هذه الثقافة في كتب كثيرة على شكل موسوعات ، لحفظها من الضياع والاندثار (٣) .

وإذا كان الباحثون المحدثون العرب يرجعون السبب فى ظهور الموسوعات إلى ندرة الكتب والحوف من ضياعها ، فإن من بين المستشرقين ـ وهو فرانتزروزنتال ـ من يرى أن ابن خلدون كان على حق عندماً لاحظ أن النشاط الهائل على مدى عدة قرون فى كل حقل من الحقول الأدبية والعلمية

 <sup>(</sup>۱) دكتور مصطنى الشكعة ، مناهج التأليف عند العلماء العرب ( قسم الأدب ) بيروت
 سنة ۱۹۷٤ ، ص ۷۵۷ ، ۸۵۸ . وعبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية ص ۳۱٦ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور مصطنى الشكعة ، مناهج التأليف ، ص ٧٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) هذا هو رأى جمهرة الباحثين العرب ، انظر مثلا : عبد اللطيف حمزة : الحركة الفكرية ص ٣١٥ ، مصطفى الشكعة : مناهج التأليف ، ص ٧٦٠ ، وشوقى ضيف،الفن ومذاهبه ، طبع مصر ١٩١٩ ، ص ٣٧٩ .

أسفر عن تأليف عدد ضخم من الكتب، فلم يكن عمر العالم المختص يكنى لقراءة كل ما كتب فى ميدان اختصاصه ، فكيف بدراسها . « ومن هنا كان از دياد الطلب على الكتب الموسوعية المختصرة » (١) . فروزنتال يرى من الأمر عكس ما رآه الباحثون العرب ، فالسبب فى كثرة الموسوعات يرجع عنده إلى وفرة الكتب لا إلى ندرتها والحوف من ضياعها .

وإذا كان الباحثون المحدثون من العرب يرون أن التأليف الموسوعي جاء نتيجة لعوامل عامة شملت المنطقة كلها ، أهمها القضاء على الحلافة العباسية، وإغراق الكتب في نهر دجلة ، فإن المستشرق الروسي كراتشكوفسكي يرى أن السبب في نشأة هذه الموسوعات وانتشارها ، يرجع إلى ظروف البيئة المصرية ، ولا يرجع إلى ظروف خارجة عن نطاق هذه البيئة ، فهو يقول : « من وجهة نظر التاريخ الأدبى فإن الموسوعات تنتمي إلى طراز مصرى صرف من المؤلفات الوصفية التي وضعها عمال وعلماء حكومة عصر المماليك . . . وكنمط أدبى فإن هذه الموسوعات وليدة تاريخ طويل معقد . . . وعلى الرغم من أنها عملت أساساً من أجل كتبة الدواوين الذين كانوا زينة الجهاز الكتابي والإدارى لمصر آنداك إلا أن جميع المثقفين قد اهتموا بمطالعتها ، مما جعل مؤلفيها يولون اهتماماً كبيراً للأسلوب الأدبى «(٢)

وعلى النقيض من ابن خلدون ــ الذى تابعه روزنتال كما لاحظنا ــ الذى رأى فى هذه الموسوعات نقيصة لذلك العصر ، نجد كراتشكوفسكى يرى أنها تعد خير ما أنتجته ذلك العصر (٣) .

و إذا ر اجعنا آراء النقاد فى نشأة الموسوعات فلاحظ أن الرأى الذى قال به الباحثون العرب من أن سبب نشأة الموسوعات يرجع إلى خوف

<sup>(</sup>١) فرانتز روزنتال : مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى ، ترجمة الدكتور أنيس فريحة ، طبع بيروت ١٩٨٠ م ، ومن المعروف أن ابن خلدون هاجم فى مقدمته الكتب المختصرة ، وعدها مضرة بالعلم والتعليم .

<sup>(</sup>٢) كراتشكوفسكى ، تاريخ الأدب الجغراني ١ : ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ، نفس المصدر والصفحة .

المسلمين من ضياع تراثهم بعد انهيار الحلافة العباسية في بغداد ، ومن ثم أقبل العلماء على التأليف الموسوعي ، هذا الرأى بميل إلى المثالية والتجريد ولا يراعي الواقع الحي للتاريخ الأدبي ، فلقد بدأ النويري في تأليف موسوعته في سنة ٧١٧ (كما رجحنا من قبل) أي بعد نحو قرن من الزمان على غزو المغول للعالم الإسلامي ، وأكثر من نصف قرن على سقوط بغداد . ولم يجد النويري – بعد هذه المدة الطويلة – أي عناء في العثور على كتب التراث ، بل كانت المكتبة العربية برمها في متناوله – كما سنلاحظ عند دراستنا للمصادر . ولم يشك النويري ، وربما لم يشك من جاء بعده من كتاب الموسوعات ، من ندرة المصادر التي يتعين عليهم الرجوع إليها لاستخلاص أهم ما فيها وصيانته عن الضياع – كما يذهب جمهور الباحثين العرب . ولم يقل واحد من كتاب الموسوعات في العصر المملوكي – لا تصريحاً ولا تلميحاً – بأنه إنما يؤلف موسوعته خوفاً من ضياع العلم واندثاره ، فلم تطرأ هذه الفكرة لأحد منهم على بال ، ولم يحدث أن استغنى أحد مهذه الموسوعات عنها .

أما ما قاله كراتشكوفسكى من أن السبب فى انتشار هذه الموسوعات فى عصر المماليك إنما يرجع إلى ظروف البيئة المصرية وحدها دون غيرها . فهذا قول صحيح إذا نحن أخذنا فى الاعتبار الشخصيات الفذة البارزة التى اضطلعت بتصنيف هذه الموسوعات كالنويرى والقلقشندى ، والمقريزى وابن فضل الله العمرى ، وأبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى . فالعبقرية الذاتية الفذة أمر لا يمكن إغفاله فى هذا المجال ، ولو ظلت ظروف البيئة المصرية تعمل عملها دون أن تصادف هذه الشخصيات الفذة لاستخدام العوامل الفعالة والإيجابية فى هذه الظروف لما قيض لهذه الموسوعات أن تظهر أصلا .

فنحن لا ننساق وراء نظرية الحتمية التاريخية التطورية للأشياء التي يؤمن بهاكر اتشكوفسكى ، وإنما نعتقد أن المسألة ذاتية قبل أن تكون منسوبة إلى ظروف البيئة والحتمية التاريخية . فلقد لبث النويرى — الذى قدم لنا باكورة الموسوعات الناضجة في ذلك العصر — عمراً يعمل موظفاً حكومياً

و يحتل سركزاً مرموقاً إلى جانب السلطان نفسه ، وما كان أحد يظن ـــ ولا حتى النويرى نفسه ـــ أنه سيطرأ عليه هذا التحول وذلك الانقلاب الذى حوله إلى مصنف لموسوعة كانت سبباً فى تخليد ذكره بين الناس .

وإذا كانت الموسوعات قد تعددت فى ذلك العصر وتتابعت بعد نهاية الأرب فما ذلك إلا لوجود طائفة من الشخصيات الأدبية والعلمية الفذة استطاعت أن تستغل الوسط العلمى السائد فى ذلك الوقت فى مصر ، بعد أن هجر إليها العلماء فى كل فن من كل حدب وصوب واستقروا بها ، وبعد أن تعددت المعارف الإنسانية وتنوعت وتشعبت ، ووجد المثقفون عامة والكتاب خاصة أنهم بحاجة إلى أن يلموا من كل فن من هذه الفنون والعلوم بطرف ، وقبل أن يبزغ فجر عصر التخصص الدقيق ، فأفادت هذه الطائفة بالجو العلمى ذى الطابع الموسوعى فى مصر ، وأدركت خاجة الناس إلى نوع من التأليف يقابل طبيعة العصر الذى يعيشون فيه ، فقدمت لهم هذه الموسوعات التى كانت بحق شاهدة على عبقريتهم هم بقدر ما كانت شاهدة على عبقريتهم هم بقدر ما كانت شاهدة على عبقرية البيئة التى عاشوا فيها والظروف التى أحاطت بهم .

## موسوعة « نهاية الأرب » وموقعها من موسوعات العصر المملوكي :

يرى كراتشكوفسكى أن وحدة الوسط الذى نشأت فيه الموسوعات فى العصر المملوكى هى التى أدت إلى تشابهها فى الترتيب ، فلقد كان مؤلفو هذه الموسوعات جميعاً من موظنى الحكومة المملوكية ، وعندما أخرج هؤلاء المؤلفون موسوعاتهم جاءت متشابهة تقريباً فى الترتيب ، « وهو ترتيب يعكس بوضوح تام أثر التدريب الصارم فى الشئون الكتابية » (١) .

كما يرى كراتشكوفسكى أن أصل نمط الموسوعات فى ذلك العصر هو كتاب « مباهج الفكر ومناهج العبر » لمحمد بن إبراهيم الوطواط الكتبى الوارق المتوفى عام ٧١٨ . فالكتاب المذكور موسوعة فى العلوم الطبيعية

<sup>(</sup>١) كراتشكونسكي : تاريخ الأدب الجغراني ١ : ٤٠٦ .

والجغرافيا ، ولكنه معروض فى أسلوب المصنفات الأدبية ، وموضح بالشواهد من شعر ونثر . وينقسم كتاب مباهج الفكر إلى أربعة فنون :

الأول : في الفلك والأجرام السهاوية .

الثانى: فى الجغرافيا.

الثالث: في الحيوان.

الرابع: في النبات.

وكل فن من هذه الفنون ينقسم بدوره إلى تسعة أبواب ، والكتاب يغلب فيه الطابع الأدبى على الميل العلمى ، وهو يصدر مواضع بحثه بالقول النقلى من آيات قرآنية وأحاديث نبوية . ومذاهب فى التفسير ثم يعقب على ذلك بآراء العلماء من اليونان والعرب ويستشهد بالنوادر والأمثال والشعر (١) .

ويرى كراتشكوفسكى أن ذلك الكتاب «قد لعب بلا شك دوراً كبيراً في تطوير هذا النمط (يعنى نمط الموسوعات) ويرتبط ارتباطاً مباشراً بموسوعة النويرى . وبرهان ذلك ليس فقط فى أن هذا الأخير (يعنى النويرى) ينقل عنه مراراً ، بل لأنه من المحتمل أن يكون النويرى قد استعار عنه طريقة التبويب إلى « فنون » محتفظاً أحياناً بمحتويات الكتاب نفسها . ففي القسم الحاص بالنبات مثلا يعيد النويرى تصنيف النبات كما دونه الوطواط، ومن هذا نجد أن التفاصيل من ناحية ، والتبويب من ناحية أخرى يشران إلى ارتباط وثيق بين الكتابين » (٢) .

ور بما كان هذا الاستنتاج صحيحاً إلى حد بعيد ، فالنويرى لا ينكر أنه أفاد بكتاب الوطواط « مباهج الفكر ومناهج العبر » فى العديد من المواضع ، ونقل عنه كثيراً وصرح فى كل مرة بأنه ينقل عنه كما ينقل عن غيره ولعله أخذ منه أيضاً طريقة التبويب والتقسيم لموسوعته .

<sup>(</sup>١) كراتشكوفسكى ، الأدب الجغر في : ٢٠٠٤-٧٠ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ۱ : ۲۰۸-۱ (۲)

وبرغم ذلك ، فإن النويرى كان – بلا شك – صاحب الفضل فى إعطاء الموسوعات فى العصر المملوكى طابعها المميز وشكلها الناضج ، ولا غرو فهو صاحب أول موسوعة فى ذلك العصر ، احتذاه واقتدى به من جاء بعده كابن فضل الله العمرى صاحب « مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » ، وغره من كتاب الموسوعات فى تلك الحقبة .

. . .

## الفصي النابي

## نهاية الأرب فى فنون الأدب : سبب تأليفه وتاريخ هذا التأليف

ألف النويرى كتابه فى واحد وثلاثين جزءاً ، وقسمه إلى أقسام خمسة ، أو فنون خمسة كما سماها . وكل فن من هذه الفنون يحتوى على خمسة أقسام أيضاً .

ومقدمة الكتاب تقع فى ست وعشرين صفحة ، يبدأها محمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه ، ثم الصلاة على نبيه محمد — صلى الله عليه وسلم والإشارة إلى علو شأن الصحابة الكرام — رضى الله عنهم أجمعين . ثم بعد ذلك يشيد بفن الأدب ويعده من أول ما ينبغى على ذوى الأذهان السليمة ، والأنساب الكريمة أن يجعلوه وسيلة وذريعة يتوصلون بها إلى بلوغ مقاصدهم ، فهو الفن الذى « ما حل الكاتب بواديه إلا وعمرت بواديه ، ولا ورد مشارعه إلا واستعذب شرائعه ، ولا نزل بساحته إلا والسعت له رحابها ، ولا تأمل مشكلاته إلا وتبينت له أسبابها » (١) .

#### سبب تأليفه للكتاب:

ويبين أنه لم يكن — فى بادئ أمره — مهتما بفن الأدب ، وإنما جعل صناعة الكتابة هى كل همه فبرع فيها ، وأحرز فيها قصب السبق ، وأتقن مواد هذه الصناعة وتاجر فيها بأنفس بضاعة —كما يقول ، ثم ما لبث أن غير رأيه فيها ، وسأل ربه أن يبدله عنها ما هو خير منها .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ج ١ ، المقدمة .

ولعل النويرى يقصد بالأدب هنا الثقافة العامة بمفهومها الواسع الذى يضم الآداب والعلوم والفنون ، وتشمل الإلمام بالأقسام الحمسة التى قسم البها كتابه ، ونعنى بها :

- (۱) المعلومات والمعارف المتعلقة بالسهاء والآثار العلوية والأرض والمعالم السفلية .
  - (٢) الإنسان وما يتعلق به .
    - (٣) الحيوان.
    - (٤) النبات .
    - (٥) التاريخ البشرى .

فهذه هي فروع الأدب عنده ، وهي فروع واسعة متشعبة تنبسط تحت عينه انبساطاً واسعاً يتجاوب مع مقومات شخصيته ، وهي بذلك تختلف اختلافاً بيناً عن صنعة الكتابة ، تلك الصنعة التي يبدو أن النويرى لم يجد فيها متنفساً لإمكاناته ، ومتسعاً لقدراته . فهو لم يلبث إلا مدة يسيرة حتى زهد فيها وفي مصطلحاتها . فلقد أتقنها تمام الإتقان وبرع فيها ، وبز أقرانه ، لكنه ضاق بها لضيق نطاقها – فها يبدو ، ولأنها نكصت به عن أن ينطلق الى آفاق أرحب ومجالات أوسع نطاقاً ، يقول : « وكنت ممن . . . . جعل صناعة الكتابة فننه الذي يستظل بوارفه ، وفنه الذي جمع فيه تليده وطارفه ، فعرضت جليها وكشفت خفيها ، وبسطت الجرائد (١) ونظمت منها الارتفاع ، وعاينت منها كموقد نار على يفاع ، واسترفعت القوانين ، ووضعت الموازين ، وعاينت المقترحات واعتمدت على المقايسات ، وأجبت عن المخرج والمردود ، فأعجزت المناظر والمفاضل ، وأتقنت مواد هذه الصناعة وتاجرت فيها بأنفس بضاعة » (٢) .

<sup>(</sup>۱) لعلها الجرائد أى جرائد الحسابات التى يستخرج منها مقدار الإيراد ، وجرائد الإقطاع وغيرها التى شرحها النويرى فيما يحتاج إليه كاتب الجيش ، انظر نهاية الأرب ٨ : ٢٠٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) نفس المهدر ١ : ٣ .

على أن النويرى لم يكن يعنى بالكتابة هنا هذا الاصطلاح على إطلاقه ، وإنما كان يعنى بها « كتابة التصرف والديوان » ، وهو قسم من الأقسام التى اعتمدها عندما تكلم عن صنعة الكتابة وقسمها فى السفر السابع فقال :

« ثم الكنابة بحسب من يحترفون بها على أقسام : وهي كتابة الإنشاء ، وكتابة الديوان والتصرف ، وكتابة الحكم والشروط ، وكتابة النسخ ، وكتابة التعليم . . » (١) .

ويبدو أن المصنف لم يكن يقيم وزناً كبيراً لهذه الصناعة التي باشرها عندما تولى الوظائف الحكومية ، فأتقها وفاق فيها الأقران ، ونعني بها كتابة الديوان والتصرف ، فلم يرد عندما تناول موضوع « الكتابة ، في السفر السابع أن يتناول من أقسام الكتابة إلا « كتابة الإنشاء ، فحسب ، فيضرب صفحاً عن ذكر كتابة « الديوان والتصرف » ولا يتعرض بالإشارة إلها ، غير أن بعض إخوانه حثه على ذكرها ، ولو بصورة مختصرة لكي يقدم خلاصة خبرته وعصارة تجربته في هذا النوع من أنواع الكتابة الذي لم يسبق لأحد أن كتب فيه ، فيستفيد مهذه التجربة الناجحة الكتاب والمباشرون في الدواوين المختلفة ؛ يقول : « ولما انتهيت في كتابي هذا إلى باب الكتابة ، أردت أن أضرب عن ذكر كتابة التصرف صفحاً ، ولا أعبر ها من النظر لمحاً ، وأقتصر على كتابة الإنشاء جرياً على عادة من صنف، وقاعدة من ألف ، فسألني بعض إخواني أن أضع في ذلك ملخصاً يعلم منه المباشر كيف المباشرة . . . فأوردت هذه النبذة إزالة لسؤاله ، وتحقيقاً لآماله »(٢) . وهكذا ألف المصنف فصلا من أمتع فصول الكتاب وأنفعها، وهو فصل تبينت منه جسامة المسئوليات الملقاة على عاتق كاتب الديوان والتصرف ، وكثرة الأعمال الديوانية المنوطة به ، وهي أعمال ما كانت لتدع للمصنف ــ عندما كان مسئولا عن نظارة الجيش ــ وقتاً لكي ممارس هوايته المفضلة في القراءة والاطلاع ، أو يترجم إمكاناته المبدعة في صورة إنتاج عملاق في مجال الأدب على أوسع نطاق .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب: ٧ : ٤

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر : ٨ : ١٩٣ .

ومن ثم نراه يعزف عن الكتابة وأعبائها ، ويبدى ما يشبه الندم على أنه لم يوقف كل جهده منذ البداية على الإلمام بالأدب ، يقول : « وكنت ممن عدل فى مباديه عن الإلمام بناديه » (١) .

غير أن المصنف — فيا يبدو — لم يترك صناعة الكتابة دفعة واحدة ، وإنما بدأ ينسحب من ميدانها بالتدريج , ولعل الخاطر الذي ألح عليه بتركها قد راوده في الوقت الذي كان يتخذ فيه صناعة الكتابة مهنة له ، لكنه لم يشأ أن يفاتح في هذا الخاطر أحداً ، وحرص على كتمانه سراً من الأسرار الكثيرة التي تعود على كتمانها(٢) ، لكنه — بفطرته السليمة وعقيدته الإسلامية الراسخة — اتجه إلى الله سبحانه وتعالى ، وسأله أن يغنيه عن هذه الصناعة التي برم بها وإن كانت مصدر رزقه وسبب قربه من السلاطين وأولى الأمر ، وأن ييسر له طريقاً إلى ما هو خير من هذه الصناعة . يقول وهو يتحدث عن صناعة الكتابة : لا ثم نبذتها وراء ظهرى ، وعزمت على تركها في سرى دون جهرى ، وسألت الله تعالى الغنية عنها ، وتضرعت إليه فيا هو خير منها ، (٣) .

وعندئذ حدث هذا التحول الذى طالما كان السبب فى ذيوع شهرة الأدباء والعلماء (٤) ، وهو تحول ينقل المرء من عالم النسيان إلى عالم الحلود به فلو قيض للنويرى أن يظل كاتباً أو ناظراً للجيش لكان قد بتى شخصاً مغموراً لا يعرف أحد عنه شيئاً ، ولا ينتفع منه شيئاً ، ولما قيض للمكتبة العربية أن تضم هذه الموسوعة الضخمة النافعة التى عكف النويرى بكل جد على تأليفها . ومن ثم كان هذا التحول خيراً وبركة لا سيما أنه اتجه الاتجاه الذى يتناسب مع تكوين المصنف وإمكاناته ، فقد اتجه إلى الأدب ، وشغف به ، وخالط أهله وأصحابه ، وانتظم فى سلكهم ، وبدا وكأنه يريد أن

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب : ١ : ٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر فيها سبق ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ، ١ : ٣ .

يعوض ما فاته من زمن . يقول : « ورغبت فى صناعة الآداب وتعلقت بأهدابها ، وانتظمت فى سلك أربابها ، فرأيت غرضى لا يتم بتلقيها من أفواه الفضلاء شفاها ، وموردى منها لا يصفو ما لم أجرّد العزم سفاها » (١).

فلقد تبين له بحق أنه لا يمكن الاعتماد فى تحصيل هذه الصناعة على السماع والمشافهة ، وعلى مجالسة أهل الأدب والفضلاء وحضور منتدياتهم ومجالسهم فإن ذلك وإن كان ضروريا ، لا ينى بالغرض ، ولا يؤدى إلى إتقان هذا الفن ، وهو الذى لا يحب أن يدخل فى أمر إلا ويتقنه إتقاناً كاملا، ويلم به إلماماً شاملا . فكان عليه إذن العودة إلى الكتب ومطالعتها بل ومراجعتها ، يقول : « فامتطيت جواد المطالعة ، وركضت فى ميدان المراجعة » (٢) .

أجل ، لقد احتاج هذا التحول إلى عناء كبير من النويرى الذى لم يكن يرضى لنفسه بأقل من أن يبرز فى كل ميدان يقتحمه ، وكل صناعة يتخذها . وصناعة الآداب ليست كغيرها من الصناعات سهلة المركب ، قريبة المدخل والمخرج، بل هى صناعة لابد من معالجتها معالجة خاصة، فيها كثير من التعب والعناء ، حتى يذل مركبها ، ويصفو مشربها ، وتسلم للمرء قيادها .

والواقع أن المصنف صادق كل الصدق فيما قال ، فلا شك أننا ندرك مدى الجهد الذى بذل فى سبيل إتقان صناعته الجديدة والمحببة إلى نفسه . فنحن إذا رحنا نعد المصادر التى طالعها ، والمراجع التى قرأها ، فسوف نجد أنفسنا أمام كم هائل من هذه المصادر والمراجع التى بدا المصنف وقد استوعب ما فيها من معلومات وتمثلها ، ثم دبجها بقلمه فى موسوعته ، فجاءت هذه المعلومات – رغم تعدد مصادرها – متناسقة إلى حد بعيد لا نبو فيها ولا نشاز .

والآن ، وبعد أن عانى المصنف هذا العناء الكبير ، وبذل الجهد المضاعف لكى يمسك بزمام صناعة الآداب ، وبعد أن شعر بأنه أمسك بهذا

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ١ : ٣ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١ : ٣ .

الزمام بالفعل ، وأتقن هذه الصناعة ، وانتظم فى سلك أربابها ، وتمكن من الإلمام بتفاصيلها ، فضلا عن خطوطها العريضة ، رأى أنه بجدر به أن يؤلف موسوعة شاملة تلم بأطراف هذه الصناعة وتشتمل على أركانها . يقول : « وحيث ذل لى مركبها ، وصفا لى مشربها ، آثرت أن أجرد عنها كتابا أستأنس به وأرجع إليه . وأعول فيا يعرض لى من المهمات عليه ١٤(١). فلقد كان الهدف من تأليف الكتاب بادىء ذى بدء — فيا يبدو — أربعة أمسور :

الأول : حصول الأنس والمتعة للمصنف بمطالعة ما أورده فى الكتاب كلما عن له ذلك .

الثانى : الاعتماد على ما ورد فى الكتاب من معلومات إذا احتاج المصنف إليها فى حالة تكليفه بمهمة من المهام . ولا شك أن المصنف كان يحسب أنه لو كلف بأية مهمة فستكون فى نطاق هذه الصناعة التى استوعب مادتها فى كتابه ، ويسهل عليه عندئذ أن يعتمد على الكتاب .

الثالث: وقد يبدو لأول وهلة عند مطالعتنا للأمرين السابقين في تأليف الكتاب أن المصنف إنما ألفه لنفسه فحسب ، لكننا إذا مضينا قليلا في قراءة مقدمة الكتاب نجده يتحدث عن كتابه بقوله:

« وما أوردت فيه إلا ما غلب على ظنى أن النفوس تميل إليه، وأن الخواطر تشتمل عليه » (٢) فهو إذن لم يؤلف الكتاب لنفسه فحسب ، بل لكى يقرأه غيره أيضا (٣) فيأنسون به كما يأنس هو به .

الرابع : ثم إن هناك سبباً آخر لتأليف بعض الموضوعات الأصلية فى الكتاب ، كموضوع كتابة الديوان والتصرف ، كما أسلفنا .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٣ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١ : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : نقولا زيادة . الجغرافية والرحلات عند العرب ، الطبعة الثانية ، بيروت . ٩٠ . ص ٩٠ .

فهذا موضوع ألفه المصنف بنفسه لا لشيء إلا لكى « يعلم منه المباشر كيف المباشرة ، ويستضىء به فيا يسترفعه (١) أو يرفعه (٢) من ضريبة وموافرة » (٣) .

فلقد أراد المصنف أن يفيد الناس بكتابه بقدر ما يأنسون به ويستمتعون بقراءته .

### تاريخ تأليف الكتاب:

لم يحدد النويرى فى مقدمة كتابه تاريخ تأليفه ، فنى أثناء تقسيمه لأبواب الكتاب وهو التقسيم الذى أورده فى المقدمة ، ذكر أنه سوف يخصص الباب الثالث عشر والأخير من فن التاريخ للحديث عن : ٩ أخبار ملوك الديار المصرية ، منذ الإسلام . . . إلى حين وضعنا لهذا التأليف فى سنة . . . وسبعائة ، فى أيام مولانا السلطان السعيد الأجل الملك الناصر ١٤) ، عمد بن قلاوون ، فترك النويرى مكان السنة بياضا .

وربما بدأ مصنفنا ينشط لتأليف موسوعته بعد عوده من طرابلس واستقراره بالقاهرة كما رجحنا فها سبق ، أى بعد سنة ٧١٢ (٥) .

ويبدو أن النويرى نشط لتأليف أجزاء موسوعته بعد ذلك التاريخ (٢٧) (٦)، وبدأ يكتب النسخة الأولى من الموسوعة بخطه . وقد بنى – لحسن الحظ – من النسخة الأولى للموسوعة جزء واحد مكتوب بخط النويرى نفسه ، هو الجزء التاسع عشر من كتابه (٧) ، ذكر فيه أنه فرغ

<sup>(</sup>١) يسترفعه : أي يطلب من غيره أن يرفعه إليه .

<sup>(</sup>٢) يرفعه : أي يرفعه هو إلى غيره .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ، ٨ : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ، ١ : ٢٥ .

<sup>(</sup>ه) راجع فيها سبق ، ص ٧٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) بعد أن استقر الحكم للسلطان الناصر منذ سنة ٧٠٩ .

<sup>(</sup>٧) هو الجزء الحادي والعشرون من تقسيم دار الكتب المصرية .

من تأليفه فى ٩ جهادى الثانية ٧١٨ يقول : « كمل الجزء التاسع عشر كاتبه وجامعه ، فقير رحمة ربه أحمد بن عبد الوهاب . . النويرى . . ووافق الفراغ من تأليفه وكتابته فى يوم الاثنين المبارك لتسع خلون من جهادى الآخرة عام (٧١٨) ثمان عشرة وسبعائة ، (١) .

ولقد أخذ « السخاوى » فى كتابه « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» على النويرى أن « له نهاية الأرب فى ثلاثين مجلدة ، ومع ذلك باعه بخطه بألنى درهم »(٢) ، وكأنه يستنكر على النويرى أن يبيع كتابه بهذا المبلغ الزهيد . ويشير ابن حجر العسقلانى إلى أن النويرى بعد أن « جمع تاريخا حافلا باعه بخطه بألنى درهم وهو فى ثلاثين مجلدة » (٣) .

ومهما يكن من أمر فإن النويرى ، كان يؤلف الجزء الثلاثين من كتابه في سنة ٥٠٧ هـ ، يقول : لا ... إلى أن سطرنا هذه الأحرف في سنة خمس وعشرين وسبعائة (٧٢٥)، (٤) ثم إنه استمر في سياقة التاريخ إلى أن أتم الجزء الحادى والثلاثين بحوادث سنة ٧٣٠ه، أى قبل وفاته بثلاثة أعوام .

ولكن النويرى شرع فى كتابة نسخة أخسرى من موسوعته فى أواخر سنة ٧٢١ ه ، أى قبل أن يتم الموسوعة ثلاثين جزءا بنحو أربع سنوات . وهذه النسخة الأخرى هى التى اعتمدت عليها دار الكتب المصرية فى معظم الأجزاء التى طبعتها من الموسوعة . وقد أثبت النويرى فى نهاية أربعة أجزاء منها تواريخ الفراغ من كتابتها ، وهى الأجزاء : الأول، والحامس ، والسابع عشر ، والثامن عشر .

وفيما يلى تواريخ الفراغ من كتابة كل جزء من هذه الأجزاء الأربعة ، وفق ما أثبت النويرى نفسه فى آخر كل جزء منها ، ونقله النساخ عنه :

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢١ : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) السخاوى ، الإعلان بالتوبيخ ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، الدرر الكامنة ، ١ : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ، ٣٠ ، ورقة ٢٠ ( النسخة ٤٩ ه معارف عامة ) .

| معدل تقريبي<br>لعـــدد<br>الصفحات<br>التي تكتب | الفترة التي<br>أنجزت فيها<br>الأجزاء<br>باليوم | عدد<br>اجزاء التی<br>أنجزت | l           | <sub>غ</sub> الفراغ من<br>شهر | تاریخ<br>ار<br>یوم | الجزء      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| باليوم(١)                                      |                                                |                            | VY1         | ۱۱<br>ذو القعدة               | ۲٠                 | الأول      |
| 14,0                                           | 14.                                            | ٤                          | <b>V</b> YY | ۳<br>جهادی<br>الأو لی         | **                 | الحامس     |
| <b>! **</b> •                                  | 177                                            | 14                         | VYY         | <del>9</del><br>رمضان         | ٧                  | السابع عشر |
| (1)(1)                                         | 19                                             | واحد                       | <b>VYY</b>  | ۹<br>رمضان                    | 44                 | الثامن عشر |

وهكذا يتبين لنا أن كتـّـاب التراجم لم يبالغوا حين ذكروا أن النويرى كان ناسخا مطيقا ، وأنه كان يكتب « ثلاثة كراريس كل يوم » (٣) .

وإذا كان النويرى قد شرع فى كتابة نسخة أخرى من موسوعته قبل أن يتم هذه الموسوعة ( سنة ٧٢١–٧٢٢ ) ثلاثين جزءاً ، وإذا كانت الموسوعة لم يتم الجزء الثلاثين فيها إلا فى سنة ٧٢٥ ، فهذا يعنى أنه ربما كان

<sup>(</sup>١) هذا المعدل محسوب على أساس صفحات المطبعة ، وعلى اعتبار أن متوسط عدد صفحات الأجزاء ٤٠٠ صفحة لكل جزء .

<sup>(</sup>٢) ربما نقص المعدل بسبب صيامه في شهر رمضان .

<sup>(</sup>٣) راجع فيها سبق ، ص ٧٣ .

یبیع الموسوعة أو بهدیها ــ كما سنرى ــ قبل أن تستكمل أجزاؤها (۱) ، وأنه لم یكن یرى ضرورة للانتظار حتى یستكمل بقیة الأجزاء .

ويبدو إذن أن النويرى قد بدأ فى تأليف كتابه بعد سنة ٧١٧ ، وأنه أثم أجزاءه الثلاثين فى سنة ٧٢٥ ه ، ثم استكمل سياقة الحوادث التاريخية فى عصره حتى سنة ٧٣٠ ه ، بعد أن أضاف جزءا جديدا ، هو الجزء الحادى والثلاثين .

## اشتهار الموسوعة قبل إتمام تأليفها :

وقد ساعدت هذه الخطة التى النزمها النويرى فى توزيع كتابه على اشهار هذا الكتاب بن المثقفين ، حتى قبل أن يتم تأليفه . فنى حوادث سنة ٧٢١ ه توفى أحد أصدقاء المصنف ، وهو القاضى الخطيب و مجد الدين أحمد بن معين الدين أبى بكر بن ظاهر الهمدانى المالكى الخطيب والمدرس عدينة الفيوم»(٢) . وكان هذا الرجل قد أرسل إلى النويرى مرة و يلتمس أن يقف على مقدمة كتابى هذا الذى ألفته ، فأرسلت إليه المجلدة الأولى»(٣). وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المصنف لم يكن يرى بأسا فى أن يطلع أصدقاءه على ما تم واكتمل من أجزاء الكتاب ، ولم يشترط على نفسه ألا يعمد إلى توزيعه إلا بعد استيفاء شكله النهائى باكتمال أجزائه .

وعلى أية حال، فإن القاضى مجد الدين الهمدانى أبدى إعجابه الشديد بكتاب النويرى عندما وقف على المجلدة الأولى منه ، وأعرب عن إعجابه هذا بأن كتب إلى النويرى بيتن من نظمه فى تقريظ الكتاب هما :

كتابُ جُلَّ أَنْ يُحْصِيهِ وصْفاً حوى عِلْماً وآداباً وظُرْفاً

<sup>(</sup>۱) يقول ابن كثير في « البداية والنهاية » ۱۹؛ ۱۹؛ عن نهاية الأرب: « وكان ( النويرى ) ينسخه ويبيعه أيضا بأزيد من ألف درهم » فدل بذلك على أن النويرى نسخ الكتاب أكثر من مرة .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : ابن العاد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٦ : ١ ه .

<sup>(</sup>٣) نباية الأرب ، ٣١ ، ورقة ١١ ( النسخة ٩١٩ ) .

رَأينا (١) منه عُنُواناً بَديعاً وعنوانُ المحاسنِ ليسَ يَخْفَى (٢)

ومما يدل على اشتهار الموسوعة منذ زمن تأليفها ما ذكره كتـّـابالتراجم من معاصرى النويرى عن «نهاية الأرب »،ومن هؤلاء – على سبيل المثال – صديقه الإدفوى ، ومعاصره أبو بكر عبد الله بن أيبك الدوادارى ، والحافظ ابن كثير (٣) .

على أن أكثر معاصريه تأثرا بموسوعته ، كان المؤرخ الأديب ابن حبيب (٤) الذي يقول عن الموسوعة : « وأجرى [ النويرى ] منه بحرا زاخرا حد ثاعنه ولا عجب ، يشتمل على ثلاثين مجلدة ، قيد به من الفنون ما قيده ، وأبان بجمعه عن اطلاع كثير ، ومعرفة معينها وافر ومددها غزير » (٥) .

ولم يقف ابن حبيب عند حد الإعجاب « بنهاية الأرب » بل نقل عنه في تاريخه وقال : « وقفت عليه ، ونقلت منه ، وانتفعت به وأخذت عنه » (٦) وراقت له بعض أبيات أثبتها النويرى في موسوعته من شعر كل من أبي البقاء النحوى ، وأبي هلال العسكرى ، وأبي العباس بن المعتز .

وقد أكثر اللاحقون من الأدباء والمؤرخين من الإفادة مهذه الموسوعة ، التي شملت كل فنون الأدب . ومن أبرز من تأثروا بنهاية الأرب ، وأخدوا عنه، ونقلوا منه « أبوالعباس القلقشندي » ( ولد ٧٥٦ ه وتوفى ٨٢١ ه )

<sup>(</sup>١) في الأصل : رأينوا ، وهو تصحيف ظاهر .

<sup>(</sup>٢) نَهاية الأرب : ٣١ ، ورقة ١٠ ( النسخة ٩٩٥ معارف عامة ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإدفوى : الطالع السعيد ، ص ٦ ۽ ، ابن الدوادارى : كنز الدرر وجامع الغرر ، ج ٨ : ٣٠١ . ولم يطلع ابن كثير على ﴿ نهاية الأرب » وإنما سمع به ، وأخطأ في اسمه فسهاه ﴿ منتهى الأرب في علم الأدب » انظر : البداية والنهاية ١١٤ : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) أخطأ ابن حبيب أيضا في كتابة اسم الموسوعة فسهاها : « منتهى الأرب في علم الأدب » (٥) ابن حبيب : درة الأسلاك في دولة الأتراك ، النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب

المصرية ، رقم ٣١٧٣ ، ورقة ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر السابق والصفحة .

صاحب الموسوعة الضخمة فى فنون الكتابة وغيرها: « صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » . ولقد أشار القلقشندى إلى أنه أفاد بنهاية الأرب للنويرى فى مواضع عديدة من موسوعته ، وفى مواضيع متفرقة شتى (١) .

كما صرح أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى ( ولد ٨١٣ وتوفى ٨٧٤ ) فى كتابه « النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » بأنه رأى كتاب « نهاية الأرب » (٢) ونقل منه فى كتابه النجوم ، وفى غيره من مؤلفاته الأخرى ، يقول عن الكتاب : « رأيته وانتقيته ، ونقلت منه بعض شيء فى هذا التاريخ وغيره » (٣) .

ويستطيع قارئ النجوم الزاهرة أن يلحظ أن صاحبه كثيراً ما ينقل عن النويرى، من ذلك مثلا ما كتبه أبو المحاسن في حوادث سنة ٧١٩ ه ، عن وفاة الشيخ نصر بن سليان بن عمر المنبجى ، الذى كان صديقاً للنويرى ، كما كان ابن أخت الشيخ المسمى قطب الدين عبد الكريم الذى كان صديقاً للنويرى أيضاً ، ولقد نقل ابن تغرى بردى في « النجوم الزاهرة » ما أسر به الشيخ قطب الدين لصديقه النويرى عن حال الشيخ يوم وفاته ، دون إشارة إلى النويرى ، يقول ابن تغرى بردى عن الشيخ المنبجى : « ذكر ابن أخيه [ صح : ابن أخته ] الشيخ قطب الدين قال : سألنى يوماً ، هل قرب وقت العصر ؟ فقلت : لا ، وبنى يسألنى عن ذلك ساعة فساعة ، وهو مسرور مستبشر بوقت العصر ، فلما دخل وقت العصر مات رحمه الله » (٤). مسرور مستبشر بوقت العصر ، فلما دخل وقت العصر مات رحمه الله » (٤). لوجدنا نقولا مماثلة عن « نهاية الأرب » .

<sup>(</sup>۱) انظر ، صبح الأعشى : ۱ : ۱۸ ، ۳ ، ۳۱۰ ، ۲۰۱۹ ، ۲۷۹ ، ۴ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹ ، ۲

<sup>(</sup>٢) كان أبو المحاسن أيضا من بين من أخطأوا فى اسم الكتاب ، فأطلقوا عليه اسم منهى الأرب فى علم الأدب . وربما اشهر الكتاب بين الناس بهذا الاسم ، أو لعل النويرى اختاره له فى أول الأمر ثم عدل عنه ، واستقر على اسمه الحالى .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ، ٩ : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ، ٩ : ٢٤٥ .

هذا ، وقد بدأ نهاية الأرب يلني عناية المستشرقين من الأوربيين منذ منتصف القرن السابع عشر عندما أشار إليه « دى هربلوت d'Herbelot ، والذى عاش بين سنتى ١٦٢٥ و ١٦٩٥ م) فى كتابه Bibliotheque ( الذى عاش بين سنتى ١٦٢٥ و ١٦٩٥ م) فى كتابه Orientale . وكانت أولى محاولات دراسة نهاية الأرب تلك التى قام مها هامان J. Heyman المتوفى سنة ١٧٢٧ م عندما ألف كتاباً ، لا زال مخطوطاً فى ليدن بهولندا ، بعنوان Nowairiana (١).

ومنذ أن عرف المستشرقون « نهاية الأرب » هالهم هذا الكم الوافر من المعلومات والأخبار والروايات ، كما راعهم تنوع مادته العلمية ، تلك المادة التي تفتح أمامهم آفاقاً لم يكونوا – عند ذاك – على دراية بها . فقد رأى مستشرقو القرن الثامن عشر الميلادى في القسم الحاص بالتواريخ القديمة السابقة على الإسلام مغنماً ، وبالغوا في تقدير القيمة العلمية لهذا القسم (٢) ؛ فقد ظل نهاية الأرب مصدراً رئيسياً لهذا التاريخ القديم حتى الخلك الحين . ولكن بمرور الوقت ، عثر على المصادر التي استقى منها النويرى مادته ، وعندئذ ومع نهاية القرن التاسع عشر أصبح كتابه – في مجال دراسة التاريخ القديم – ذا قيمة ثانوية (٣) .

أما في مجال دراسة التاريخ الإسلامى ، فقد حظى النص الذى نقله النويرى عن كتاب لرجل يسمى « الشريف أخى محسن » ، فى تاريخ القرامطة والإسهاعيلية ، وعن ترتيب الدعوة والدعاة عند الفاطميين من مصادر أخرى باهتمام خاص من جانب المستشرقين عندما ثبت أن هذه المصادر لم يعد لها وجود .

<sup>(</sup>١) راجع مقال كراتشكونسكى عن النويرى فى دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الإنجليزية ) وانظر أيضا :

de Goe je, Catàlouges, Codicum Arabi corum, Vol, 2 PP. 12—18 Lieden 1907.

 <sup>(</sup>۲) انظر ، نفس المصدر ، وقد سجل كراتشكوفسكى اسم اثنين من المستشرقين الذين
 بالفوا فى تقويم المادة العلمية للتاريخ القديم عند النويرى هما . شوترز ورايسكه .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق.

فلقد قام المستشرق «سلفستردى ساسى » بترجمة نص نقله النويرى عن القرامطة إلى الفرنسية ، معتمداً على النسخة الخطية المحفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس من كتاب « نهاية الأرب »(١) ، ونشر « دى ساسى » ترجمة هذا النص فى سنة ١٨٣٨ ، فى كتاب له بعنوان « محث عن عقيدة الدروز »(٢)

ولم تكن هذه هى الترجمة الفرنسية الوحيدة لنص النويرى ، فقد قام مستشرق فرنسي آخر هو « بول كازانوفا » بنشر ترجمة فرنسية أخرى لنفس النص بالقاهرة سنة ١٩٢٠ – ١٩٢١ فى كتاب بعنوان « المذهب السرى للفاطمين فى مصر » (٣) .

أما المستشرق الهولندى ( دى غويه ) فقد أفاد فائدة كبيرة بنفس النص الذى أورده النويرى عند تأليف كتابه المعروف ( مذكرات عن قرامطة البحرين والفاطميين (٤) ) وهو الكتاب الذى نشره بهولندا سنة ١٨٨٦ م .

ومهما يكن من أمر فسوف يظل نهاية الأرب على الدوام « مصدراً ذا أهمية كبرى بالنسبة للفترة التاريخية القريبة من عهد المؤلف سواء كان ذلك عن شمال إفريقيا والأندلس وصقلية أم عن أقطار مثل الأورد والذهبي ، وقد بين أهمية النويرى بالنسبة لتاريخ تلك الدولة أبحاث « تايزنهاوزن Tisenhausen ، ثم وكدت ذلك الأبحاث الأخيرة التي ظهرت في الانجاد السوفيتي » (٥) .

<sup>(</sup>۱) رقم هذه النسخة Arabe 1576 . ويقع هذا النص في نحو ٣٥ ورقة أي ما يعادل ٧٠ صفحة .

<sup>(2)</sup> Silvestre de Sacy, Exposé de la Religion de Druzes, paris, 1838, vol. 1.

<sup>(3)</sup> Paul Casanova, La Doctrine Seréte de Fatimides d'Egypte, Le Caire 1920—1921.

<sup>(4)</sup> J. de Goe je, Mémoire sur Le Carmathes de Bahrain et la fatimides, 2nd edition 1886.

<sup>(</sup>ه) كراتشكوفسكى ، تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١ : ٤٠٩ ، والأوردو الذهبي هي دولة القبيلة الذهبية المغولية ، التي أنشأها أحد أبناء جنكيز خان بعد وفاته سنة ٢٢٤==

وفى الربع الأول من هذا القرن العشرين أفاد بعض المستشرقين الأسبان بنهاية الأرب فائدة كبرى فى كتاباتهم عن تاريخ الفكر الأندلس، بل وعن تاريخ الأندلس، وشمال إفريقيا بصفة عامة، فقد أصدر « جاسبار روميرو » فى جزءين كتابه عن تاريخ المسلمين فى أسبانيا وإفريقيا، نص عربى و ترجمة أسبانية ، بعنوان:

Hestoria de los Musulmanes de Espana y Africa, Texto Arab Y Traduccion espanola, Granada, 1971—1919.

كما أصدر المستشرق الأسباني آنخل جونثالس بالنثيا كتابه:

Hotoria de la litrature Arabigo — Espanola, Barcelona 1928. (1)

ولم يقتصر اهتمام المستشرقين على الجوانب الأدبية والتاريخية فحسب ، بل امتد إلى المادة العلمية الحاصة بالنبات والأدوية والأعشاب الطبية الواردة في الكتاب ، ويشير كراتشكوفسكى إلى أن « تحليل فايدمان Wie demann ، ويشير كراتشكوفسكى إلى أن « تحليل فايدمان Ferrand ، وفير ان الكتاب الفصول التى تبحث في العطور والأدوية والنباتات بوجه عام يبين أن الكتاب لا يخلو من مادة قيمة تهم الجغرافي كما تهم عالم النبات ومؤرخ الحضارة » (٢) :

ويقترن اسم كتاب ( نهاية الأرب ) فى ذهن المفكرين والمثقفين العرب باسم رجل عالى الهمة ، رفيع القدر ، نذر وقته وجهده لحدمة التراث العربى ، وجمعه من الشتات الذى منى به ، ووضعه فى ديار العرب والإسلام ليستفيد به أبناؤه وأصحابه ، ونعنى به المرحوم أحمد زكى باشا ( توفى سنة ١٩٣٤ ). فقد استطاع أن مجمع العديد من المخطوطات العربية

عنى جنوب الروسيا والقوقاز ، وكان لها علاقات وطيدة مع الماليك في مصر والشام ، واعتنق أهلها الإسلام ، راجع

Howorth, H.H., History of the Mongols, London 1876, Vol. I. p. 159.

 <sup>(</sup>۱) انظر مقال ه كراتشكوفسكى ، فى دائرة الممارف الإسلامية ، وقد قام الدكتور
 حسين مؤنس بترجمة كتاب بالنثيسا للعربية بعنوان ، تاريخ الفكر الأندلسى .
 (۲) كراتشكوفسكى ، تاريخ الأدب الجغرافي العربي ، ۱ : ۱۰۹ .

ويصور بعضها \_ فى وقت كان التصوير فيه عزيز المنال \_ ويضعها فى متناول القارئ العربى فى دار الكتب المصرية . والحق أن كتاب ه نهاية الأرب ، كان هو واسطة العقد بين ما جمعه هذا الرجل الفاضل من مخطوطات عربية . فقد استطاع أن بجمع نسخة كاملة من الكتاب فى واحد وثلاثين جزءاً ، البعض منها أصلى ، والبعض الآخر مصور ، بل كان بعضها نخط النويرى نفسه كما لاحظنا فها سبق . وكابد أحمد زكى باشا \_ فى سبيل ذلك \_ الأهوال حتى أقنع المسئولين فى مكتبات استانبول والمكتبات الأوربية بالتنازل عن بعض أجزاء الكتاب أو بالموافقة على تصويرها لإيداع نسخة بالتنازل عن بعض أجزاء الكتاب أو بالموافقة على تصويرها لإيداع نسخة كاملة من الكتاب دار الكتب المصرية (١) ، فجزاه الله عما قدم للمكتبة العربية خيراً .

وقد قامت دار الكتب المصرية بخطوة حميدة لحدمة هذه الموسوعة الجليلة وتيسير الإفادة بها حين تعهدت بطبع الكتاب كله بعد تحقيقه ، فظهر الجزء الأول في سنة ١٤٣٧ هـ ١٩٢٣ م . ومضت الدار في نشر فظهر الجزء الأول في سنة ١٤٣٧ هـ ١٩٥٥ م ، أجزائه تباعاً حتى أنجزت منه الجزء الثامن عشر في سنة ١٣٧٤ هـ ١٩٥٥ م ، ثم آلت مسئولية نشر باقي الأجزاء إلى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، التي شرعت منذ عام ١٣٨٣ ه ( ١٩٦٣ م ) في تصوير الأجزاء الثمانية عشر من الكتاب وتوزيعها على أوسع نطاق ، وفي الوقت نفسه أخذت في إصدار باقي الأجزاء التي لم تنشر بعد . وتتابعت ثلاثة أجزاء في الصدور على مهل وفي بطء شديد حتى صدر الجزء الحادي والعشرون في سنة ١٩٧٦ . وبقيت إلى الآن عشرة أجزاء ننتظر صدورها والعشرون في سنة ١٩٧٦ . وبقيت إلى الآن عشرة أجزاء ننتظر صدورها بأمل وترقب لكي تتم بصدورها خطة نشر الكتاب بأكمله بإذن الله . كما فأمل أن تعمل « الهيئة المصرية العامة للكتاب » — الذي آل إليها أمر إخراج هذا الكتاب على إصدار فهارس تفصيلية له تيسراً للإفادة به .

<sup>(</sup>١) انظــر :

Ahmad Zeky, Memoire sur les moyens propres à determiner en Egypte une reniassance de lettres Arabes, le Caire 1910, pp. 8—10.

ولقد بذل المحققون جهوداً مضنية في سبيل تحقيق أجزاء الكتاب وتصحيحها ، والرجوع إلى الأصول والمصادر التي أفاد بها النويري ونقل عنها . وكان يتعن ـــ وفقاً للمنهج العلمي ــ أن يقرن كل جزء باسم مصححه ، غير أن دار الكتب لم تنتهج هذا المنهج إلا في بعض الأجزاء . ولكن الأجزاء الثلاثة التي أصدرتها مؤخراً الهيئة المصرية العامة للكتاب قد اقترنت بأساء محقيقها . وفيا يلى بيان بالأجزاء التي ورد اسم المحقق على كل منها :

| المحقق                                           | الجزء           |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| الأستاذ / أحمد الزين .                           | السابع          |
| الأستاذ / أحمد الزين                             | الثامن          |
| الأستاذ / أحمد الزين                             | التاسع          |
| الأستاذ / أحمد الزين                             | الحادى عشر      |
| الأستاذ / أحمد الزين                             | الثاني عشر      |
| الأستاذ / أحمد الزين                             | الثالث عشر      |
| الأستاذ / محمد عبد الجواد الأصمعي                | الحامس عشر      |
| الأستاذان / محمد محمد حسنين ، وإبراهيم أطفيش     | الثامن عشر      |
| الأستاذ / محمد أبو الفضل إبراهيم                 | التاسع عشر      |
| الأستاذ / محمد رفعت فتح الله ، وراجعه الأستاذ    | العشرون         |
| إبر اهيم مصطنى .<br>الأستاذ / محمد على البجاوى . | الحادى والعشرون |

وبقيت الأجزاء الأخرى دون ذكر أمهاء محقيقها .

\* \* \*

# الفص لالنالث

### خطــة الكتاب وأقسامه

قسم المصنف كتابه ـ كما ذكرنا ـ إلى خمسة فنون رئيسية يحتوى كل فن منها بدوره على خمسة أقسام على النحو التالى :

## الفن الأول :

- فى السماء والآثار العلوية ، والأرض والمعالم السفلية ، وهذا الفن يشتمل على خمسة أقسام :
  - ١ ــ في السهاء وما فيها .
  - ٢ ــ في الآثار العلوبة .
  - ٣ ــ في الليالي والأيام والشهور والأعوام والفصول .
    - ٤ ــ في الأرض والجبال والبحار والجزائر والأنهار .
- َ هُ ﴾ في طبائع البلاد : أخلاق سكانها وخصائصها والمبانى القديمة .

#### الفن الثاني :

- في الإنسان وما يتعلق به ، ويشتمل أيضا على خمسة أقسام رئيسية :
- ١ ـ في اشتقاقه وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصف أعضائه وتشبيهها .
  - ٢ ــ في الأمثال المشهورة .
  - ٣ \_ في المدح \_ الهجو \_ المجون \_ الفكاهات والملح : : :

- ٤ -- في الأنساب
- ه ــ فى الملك وما يشترط فيه وما محتاج إليه .

#### الفن الثالث:

- في الحيوان الصامت (١) ، وهو خسة أقسام :
  - ١ السباع وما يتصل مها .
  - ٢ ـ فى الوحوش والظباء وما يتصل سها .
    - ٣ في الحيل والبغال والإبل .
      - ٤ ـ في ذوات السموم .
- ه ــ فى الطبر والسمك وآلات صيد البر والبحر .

#### الفن الرابع:

- فى النبات ، ويشتمل على خمسة أبواب :
  - ١ في أصل النبات .
  - ٢ ـ في الأشجـــار .
  - ٣ ــ في الفواكه المشمومة .
  - ٤ فى الرياض والأزهـــار .
  - ه ـ في أصناف الطيب والبخورات .

#### الفن الخامس:

- في التاريخ ، ويشتمل على خمسة أقسام :
- ١ \_ في مبدأ خلق آدم إلى نهاية خبر أصحاب الرس .
  - ٢ في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام .
  - ٣ ــ قصة موسى بن عمران ــ عليه السلام .

<sup>(</sup>١) تمييزًا له عن الإنسان المعروف في علم المنطق « بالناطق » .

- ٤ ــ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف.
  - ه ـ فى أخبار الملـة الإسلامية .

فهذا هو ما اشتمل عليه كتاب نهاية الأرب من فنون وأقسام ، ولقد اشتمل كل قسم من هذه الأقسام الحمسة فى كل فن على عدد من الأبواب بختلف باختلاف كل قسم ، فعدد هذه الأبواب وطولها يتوقف على حسب المعلومات والمعانى التي يرى المصنف أنها تنى بالغرض .

ومن الملاحظ أن المصنف عمد فى خطته أن يكون كتابه موسوعيا شاملا لأصول المعرفة الإنسانية وفنونها بحيث تكون «حسنة الترتيب، بيئة التقسيم والتبويب» (١) فقد بدأ كتابه بالمعارف الكونية، والآثار العلوية (٢)، والأرض والمعالم السفلية، فتحدث عن المسالك والممالك، وتأثير البلاد على طباع أهلها، فقدم بذلك عرضا وافيا شاملا لهذا الكون الذي أبدعه الله تعالى مكانا لمن خلقه من الأحياء.

ثم انتقل بعد ذلك إلى تناول الأحياء الثلاثة المعروفة ، كل واحد منها في فن من الفنون ، وعلى رأسها الإنسان ، ذلك المخلوق الذى لقب بالعالم الصغير » لأنهم مثلوا رأسه بالفلك ووجهه بالشمس ، إذ لا قوام للعالم إلا بها ، كما لا قوام للجسد إلا بالروح ، وعقله بالقمر لأنه يزيد وينقص ويذهب ويعود ، ومثلوا حواسه الحمس ببقية الكواكب السيارة، وآراءه بالنجوم الثابتة ، ودمعه بالمطر ، وصوته بالرعد ، وضحكه بالبرق . . . . » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٢ .

<sup>(</sup>۲) يرى الأستاذ فؤادسزكين أن تعبير الآثار العلوية ؛ « هو تعريب اصطلاح Meteorologia بمعنى الأشياء أو التغير ات التي تقع فوق الأرض ، ويعود هذا التعبير إلى القرن الرابع قبل الميلاد . ومن المعروف أن الفلاسفة اليونانيين كانوا يهتمون بإيضاح الحوادث الجوية، وقد أتوا بتفسيرات مختلفة لها » ( انظر فؤاد سزكين؛ محاضرات في تاريخ العلوم ، ومكانة المسلمين في تاريخ الآثار العلوية ، ص ٨٩ وما بعدها ، طبع الرياض ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م) .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٢ : ٨ .

وبعد أن يستقصى جانب « الإنسان » بحثا ، ويورد فيه كل ما عن له أن يورد من معلومات وأخبار وأشعار وأمثال ، ينتقل بعد ذلك إلى تناول « الحيوان الصامت » ثم « النبات » .

كان يمكن بهذا التقسيم أن يتم الكتاب ، فهو كتاب أدب موضوعه الإنسان وعلاقته بما يحيط به من مظاهر الطبيعة وما يتصل به من حيوان ونبات وجهاد ، وكيف ينظر الإنسان إلى هذه المظاهر والأشياء ، وما انطباعاته حيالها ، وموقفه إزاءها ، بل وموقفها إزاءه وتأثير ها عليه .

غير أن المصنف رأى أن كتابه لا يتم إلا بإضافة فن آخر من الفنون ، هو الفن الحامس في العدد عنده ، لكنه استحوذ على أكبر قدر من الأهمية لديه ، واستغرق ثلاثة أخماس أجزاء الكتاب أى استغرق تسعة عشر جزءا من واحد وثلاثين جزءا ، بينها حظيت الفنون الأربعة الأولى باثني عشر جزءا . ونعني مهذا الفن \* فن التاريخ \* وقد نظر المصنف إلى هذا الفن باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة الإنسانية ، حيث أورد في مقدمة معالجته لهذا الفن قول الله عز وجل : \* أو لم مهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون عشون في مساكمهم ، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون \* (١) . ثم إن التاريخ \* مما محتاج إليه الملك والوزير ، والقائد والأمير ، والكاتب عنده عمل المقدمة تعويل الأمر عليه، وميل المرء إليه \* (٢) ، فالتاريخ عنده عمل الحبرة الإنسانية المراكمة عبر القرون ، وهي خبرة متنوعة الجوانب ، متعددة السهات ، ويستطيع الإنسان — مهما كان مركزه الجوانب ، متعددة السهات ، ويستطيع الإنسان — مهما كان مركزه الاجماعي — أن يفيد مها ، ويتعلم منها ، ويميل بطبعه إلى التعرف علمها ،

والواقع أن قضية ميل القارىء وقبوله لما يكتبه المصنف ، بل وإحساس القارىء بأنه بقراءته لهذا الكتاب قد استغنى عن قراءة العديد من الكتب

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، آية ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ، ١٣ : ١ - ٢ .

ليحصل على نفس الفائدة ، هذه القضية ظلت ماثلة أمام عين النوبرى لم تبارح ذهنه على الإطلاق ، وظلت حساسيته تجاه شعور القارىء بما يجمع ويصنف ويؤلف ملحوظة على الدوام . ولا غرو فقد أشار إلى ذلك فى مقدمة كتابه ، فقال : « وما أوردت فيه ( يعنى فى الكتاب ) إلا ما غلب على ظنى أن النفوس تميل إليه ، وأن الحواطر تشتمل عليه ، ولو علمت أن فيه خطأ لقبضت بنانى ، وغضضت طرفى ، ولو خبرت طريق المعترض لعطفت عنانى ، وثنيت عطنى . . » (١)

وربما كان ترفق النويرى بقارئه هو الذى جعله يبعد هذا القارىء — عند تقسيمه لكتابه هذا التقسيم الواضح البسيط وترتيبه هذا الترتيب الحسن البيّن — عن التقسيات الفلسفية للعلوم والتصنيفات المعقدة للمعارف ، وهى التقسيات التي شاعت قبل عصر المصنف وبعده ، واحتذى فيها المصنفون حذو و الفارابي ، في تصنيفه الفلسفي للعلوم (٢) . فلقد حرص النويرى على أن بجعل تقسيمه لكتابه الموسوعي هذا تقسيما بسيطا محددا ، بسوغه القارىء ويستوعبه ، وأن يرتبه ترتيبا حسنا ، فيضع خمسة خطوط رئيسية — هي الفنون الحمسة التي تناولها الكتاب . وينطلق من خلال تناوله لكل واحد منها انطلاقة في حدود الفن نفسه ، حتى إذا استوفاها ، انتقل لكل واحد منها انطلاقة في حدود الفن نفسه ، حتى إذا استوفاها ، انتقل إلى فن غيره ، فانتقل بذلك من العام إلى الحاص ، ولم يغرق القارىء في خضم المعلومات التفصيلية وحرص على أن يوضح المعلومات التفصيلية في خضم المعلومات التفصيلية وحرص على أن يوضح المعلومات التفصيلية كل حين أمام قارئه .

على أن النويرى برغم صنيعه لقارىء كتابه كان يعرف أن : « من صنف كتابا فقد استهدف ، وأصم الأسماع وإن كان لبعضها قد شنق »(٣) ، فهو نخشى النقد مع أنه قد استنفد الطاقة ، واستفرغ الجهد « والذى أدى

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١: ٢٥ - ٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) المزيد من التغصيل راجع: الدكتور محمد على أبو ريان: تصنيف العلوم بين الفاراني
 وابن خلدون. مجلة عالم الفكر، المجلد التاسع، العدد الأول ١٩٧٨، ص ٩٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١ : المقدمة .

إليه اجتهادى من تأليف فقد أصبته والذى وقفت عنده غايتى فقد أوردته ، فقد تبلُّ غت فيه وسعى ، (١) ، فهو فى قرارة نفسه لا يشعر بتقصير ، « ولكن ليس من عثرة الكتاب أمان » (٢) . ومن ثم يرجو قارثه : « أن يسد ما بجد به من خلل ، وأن يغفر ما يلمح فيه زلل :

فَأَسْبِلْ سَنْرَ معروفِكَ الَّذِي سَتَرْتَ به قِدَمًا على عَوارِيّ ، (٣)

لكن المصنف يلجأ إلى الله تعالى فى النهاية يطلب منه العون والتيسير ، ويستمد منه الصواب فى كل ما أورده فى هذا الكتاب ، يقول : « وبالله سبحانه المستعان ، وعليه أتوكل ، وإليه أتضرع فى التيسير وأتوسل ، ومن فضله أستمد الصواب ، وباسمه أستفتح الكتاب » (٤) .

. . .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١: المقدمة .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، المقدمة .

<sup>(</sup>٣) أيضاً.

<sup>(</sup>٤) أيضاً.

# الفصر الرابع

# مميزات الكتاب وقيمته من النواحي العلمية والأدبية والنقدية

# أولا : الطابع الموسوعي :

سبق أن ذكرنا أن من أهم مميزات ﴿ نهاية الأرب ﴾ أنه موسوعة شاملة للمعارف الإنسانية ، ودائرة معارف احتوت على ما انتهت إليه العلوم حتى عصر المصنف .

ولقد كان النويرى يدرك تمام الإدراك أنه مقبل على كتابة موسوعة ضخمة تضم شتاتا من المعرفة وأنواعا من المعلومات ، ولذلك وضع فى حسبانه عددا من المبادىء تمكن من تطبيقها أثناء الكتابة حرصا على عدم اختلاط المعلومات بعضها ببعض ، وتجنبا لتداخل القضايا أمام القارىء . هذه المبادىء هى :

١ - وضوح التقسيم والتبويب أمام القارىء ، فالمصنف يلتزم بهذا المبدأ منذ أول وهلة ، ويذكر هذا الشرط - وضوح التقسيم والتبويب - ويعده من مميزات كتابه ، إذ يقول فى مقدمة الكتاب : « فاستخرت الله سبحانه وتعالى ، وأثبت منها خمسة فنون ، حسنة الترتيب ، بيّنة التقسيم والتبويب ١(١) . وقد ظل هذا المبدأ ماثلا أمام عين المصنف لا يكاد

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٣ .

يحيد عنه . ويتبين ذلك للقاوى، من حسن التقسيم وتتابع الفصول تتابعا منطقيا لا خلل فيه ، فإذا أحس المصنف بأنه حاد عن هذا المبدأ ــ أو كاد ــ نبه إلى ذلك ، مثلما فعل عندما تناول أخبار الأكلة والمؤاكلة ، يقول : والتطفيل من اللؤم . وهو التعرض إلى الطعام ، من غير أن يدعى إليه ، وسنذكر تلو هذا الفصل آداب الأكل والمؤاكلة ، والاقتصاد في المطاعم ، والعفة عنها ، وما يجرى هذا المجرى ، وإن كان خارجا عنه ، إنما الشيء يذكر بالشيء ، (١) .

وكان المصنف إذا اضطر إلى إضافة شيء يرى أنه لا بمت إلى الموضوع الأصلى الذي يبحث فيه بصلة ، ووجد أن هذه الإضافة لازُّمة لفائدة القارىء ولإمتاعه ، أنشأ « ذيلا » خارجا عن التقسيم الأصلي ، وألحقه بآخر ذلك القسم ، ونبه على ذلك ، كما فعل فى فن التاريخ ، القسم الثالث الحاص بقصة موسى عليه السلام ، يقول : « وذيلت على هذا القسم ذيلا يشتمل على أبواب أربعة ذكرت فيها ما قيل فى الحوادث التى تظهر قبل نزول عيسى – عليه السلام – إلى الأرض ، وأخبار المهدى والدجال ، ونزول عيسى ـ عليه السلام ـ ومدة إقامته فى الأرض ووفاته وما يكون بعده ، وشيئاً من أخبار الحشر والمعاد » (٢) ، ويبن المصنف أنه إنما أضاف هذا الذيل لأنه سيصادف قبولا عند القارىء بلا ريب ، فهو يتعلق « بالتنبؤ بالأحداث » ، وهي أمور تتشوف النفوس إلى الاطلاع علمها ومعرفتها ، ويقول : « إنما ذكرت هذا الذيل في هذا الموضع ، وإن كان غير داخل فى فن التاريخ ، لأن النفوس لما كانت مائلة إلى الاطلاع على أخبار ما مضى من الزمان ، ومن سلف من الأمم ، فميلها إلى الاطلاع على ما يظهر فى مستقبل الزمان أكثر وتشوقها إليه أوفر ، فأوردت ما أذكره لهذا السبب ، ولأن كتابنا هذا ليس مبناه على مجرد التاريخ ، بل هو كتاب أدب ، ولا تخرجه هذه الزيادة عن شرطه » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣ : ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٣ : ٥ .

<sup>(</sup>٣) نفسه .

ولقد تقيد المصنف بعناوين الأبواب والفصول والتزم بها التزاما كبيرا . وهو فى هذا لا يشبه غيره من المؤلفين الذين كان دأبهم الحروج عن الموضوعات جانبية كثيرة ، حتى كاد الاستطراد يكون سمة من سمات التأليف فى العصور الوسطى .

والواقع أنه لو لم يراع تطبيق هذا المبدأ ، وهو التقسيم الصارم للموضوعات التى تناولها فى موسوعته ، لاختلطت هذه المعلومات ، ولأصبحت أكواما هائلة من المعارف يصعب فصلها وتمييزها عن بعضها ، ولأشكل على القارىء أمر تصنيفها وبالتالى الإفادة بها ، والأنس بمعرفتها .

ونعتقد أن المصنف قد وضع يده على أهم الشروط فى التأليف الموسوعى ألا وهو حسن التنظيم ووضوح التقسيم .

۲ — المبدأ الثانى الذى التزم به المصنف إزاء طابع الموسوعة التى السم بها كتابه هو : البعد عن الحشو والفضول .

فهو يقتصر على الخطوط العامة ، والمعارف التي يعتقد أنها تنى بالغرض في الموضوع الذي يتناوله ، وقد صرح بهذا في أكثر من موضع ؛ يقول في نهاية باب « ما تختص به أرض دون أرض » : « والباب في هذا متسع ، وليس في استقصائه فائدة توجب البحث عنه أو إيراده » (١) ، ومن ذلك أيضا ما ذكره في نهاية الفصل الحاص بالعشق يقول : « هذا ما أمكن إيراده في هذا النصل على سبيل الاختصار والإيجاز ، وإلا فالأخبار في العشق وتوابعه وما يتولد عنه كثيرة جدا ، ووقفنا على كثير ، ولا يحتمل أن يورد في الكتب الشاملة لفنون مختلفة أكثر مما أوردنا » (٢) . فهذا الكتاب الموسوعي الشامل لا يحتمل الإطناب والتطويل ، ومن ثم وجب الالترام بالاختصار ، وإلا « لطال الكلام وانبسط القول ، وخرج التأليف عن شرطه الذي قدمناه » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١١ : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢ : ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ١٤: ٢٨٥.

٣ – المبدأ الثالث هو تجنب التكوار: فالمعارف والفنون على اختلافها تتصل بعضها ببعض اتصالا وثيقا ، ولابد أن تتبدى بين الحين والآخر نقاط التقاء فيا بينها ، رغم هذا الفصل الصارم الذى النزم به المصنف حيالها ، في هذا النقاط نفسها قد يحدث التكرار في تدوين المعارف ، لكن المصنف – رغم ذلك – ظل حريصا على تجنب التكرار في موسوعته قدر الإمكان . إنما نبه القارىء إلى أنه تناول هذا الموضوع فيا سبق ، وحدد له الموضع الذى يجد فيه حاجته . ومن أمثلة ذلك قوله : « وقد ذكرنا ما قيل في حسن الحط وما وصفت به الكتابة عند ذكرنا لكتابة الإنشاء ، فلا فائدة من إعادته هنا » (١) .

و وقد ذكرنا غزال المسك فى الباب الثالث من القسم الثانى من الفن الثالث ( الخاص بالحيوان ) ، وهو فى السفر التاسع من هذه النسخة ، فلا فائدة فى إعادته ، .

ويقول فى أول الفن الخامس والأخير ، وهو الحاص بالتاريخ : وقد ذكرنا صفة بنائه (يعنى بناء آدم للبيت المعمور) فى الباب الثانى من القسم الحامس من الفن الأول من هذا الكتاب فى خصائص البلاد ، وهو فى السفر الأول ، فلا حاجة إلى إعادته ها هنا » (٢) . وهذه الإشارات كثيرة متكررة فى الكتاب كله .

هذه – فى رأينا – هى المبادىء التى التزم بها النويرى فى كتابته لكى يخرج كتابه واضح التقسيم يتيسر الانتفاع به وإن كان شاملا لفنون الثقافة العامة مستوعبا لفروع المعارف فى عصره .

# ثانيا : وفرة المعلومات وتنوعها :

لا حاجة بنا إلى الإطناب في الحديث عن هذه الميزة ، فهي واضحة جلية. فالقارىء لهذه الموسوعة يعجب لكثرة المعلومات الواردة فيها ووفرتها

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٩ : ٢٠٠٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ١٣ : ٢٥ ,

وتنوعها ولا بمل قراءتها ، كما يعجب لهذا الكم الهائل من المصادر التي اعتمد عليها المصنف في استقاء معلوماته حتى ظننا أن معظم الكتب العربية التي ألفت منذ العصور الأولى للتدوين كانت في متناول المصنف ، ينقل عنها ويفيد بها ، ولكن من أسف أن عددا كبيرا من هذه المصادر ضاع فلم يصل إلينا ، مما يؤكد مدى أهمية هذا الكتاب .

والمصنف يذكر غالبا مصادره ، وهى مصادر متنوعة أشد ما يكون التنوع ، تنتمى إلى صنوف من العلوم المختلفة ، وضروب من المعارف المتباينة . يتضح هذا من تصفحنا لأبواب الكتاب وأقسامه ، تلك الأبواب والأقسام التي عرضنا لها من قبل (١) .

وبرغم كثرة مصادرة تبدو شخصية المصنف واضحة كل الوضوح في كتابه من خلال انتقائه لما يعرضه في هذا الكتاب وينقله من مختلف المصادر ، وهو انتقاء إن دل على شيء فإنما يدل على وعيه ويقظته ، وإحساسه المرهف ، وذوقه الرفيع .

كان النويرى مسيطرا على مادته العلمية الوفيرة ، ومصادره العديدة الهائلة المتنوعة ، تلك المصادر التى طالما نقل منها أخبارا بعينها فى أكثر من قسم من أقسام موسوعته الكبيرة ، لكنه لم يكن ينسى – على الرغم من التباعد بين هذه الأقسام والتباين فى موضوعاتها – ما سبق له أن نقله وسجله ، وكان يعمد إلى بيان التناقض إذا حدث تناقض بالفعل ، يقول مثلا : « وكانوا ( يعنى أصحاب الكهف ) فى زمن فترة قبل أن يبعث الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام ، وهذا القول مخالف لما ذكرناه آنفا . فإن المساق الذى قدمناه من أخبار ملوك الروم يقتضى أن بين عيسى عليه السلام ، وبين ملك دقيوس ما يزيد على مائتى سنة » (٢) . وهذا يدلنا على مدى يقظة النويرى ووعيه فى الوقوف على الأخبار المتناقضة ، وبالتالى على مدى يقظة النويرى ووعيه فى الوقوف على الأخبار المتناقضة ، وبالتالى فى السيطرة على المادة العلمية والأدبية والتاريخية التى يسوقها .

<sup>(</sup>۱) انظر فیما سبق ص ۱۲۳ و ما بعدها .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٥ : ٢٦١ ،

والواقع أن المصنف قد أشار فى مقدمة كتابه إلى أنه يستخدم مصادره الاستخدام الأمثل ، فهو الذى يسوق زمام القول ، وبملك قياد الكلام ، وبجعل ما ينقله من المصادر خادما للفكرة التى يعرضها أو القضية التى يشرحها ، يقول عن كتابه « وطوّقته بقلائد من مقولى ، ورصّعته بفرائد من مقولى ، فكلامى فيه كالسارية تلها السحائب ، أو السرية ردفتها الكتائب ، فا هو إلا مترجم لفنونه ، وحاجب لعيونه » (١) .

وتبدو شخصية المصنف واضحة للغاية عندما يعمد إلى مزج الأدب بالعلم ، وإخراجهما في باقة واحدة متناسقة الألوان متكاملة المعانى والفنون . على أن هذا المزج لايم إلا من خلال ثقافة المصنف الدينية وعقيدته الإسلامية الراسخة ، تلك العقيدة التي يراها في الواقع مهيمنة على الفكر والرأى، لايند عنها رأى ولا يشذ إلا ما كان ضربا من الأساطير ، وصنفا من الأوهام والوساوس ؛ يقول مثلا في الباب الرابع – من القسم الأول – من الفن الأول ب في الكواكب السبعة المتحيرة : « وقد اختص كل كوكب من هذه الكواكب بقول ، سنذكر من ذلك ما تقوم به الحجة ، وما ينهض به الدليل من الكتاب والسنة ، وما يتمثل به مما فيه ذكرها ، وما ورد في الدليل من الأوصاف والتشبهات نظما ونثرا مما وقفت عليه في أثناء مطالعي ذلك من الأوصاف والتشبهات نظما ونثرا مما وعدلت عن أقوال المنجمين لكتب الفضلاء وتصانيفهم ودواوينهم . وعدلت عن أقوال المنجمين لما فيها من سوء الطوية ، وقبح الاعتقاد ، لأن منهم من يرى أن النجوم في الوجود تأثيرات وأفعالا ، أعاذنا الله تعالى من ذلك » (٢) .

ويعطينا المصنف صورة واضحة عن التصور الذى كان سائدا فى عصره لعالم الأحياء من حيوان ونبات ، ولعالم الفلك ، وصورة الأرض والأفلاك .

وإذا كان المصنف قد أجاد ، بل وأبدع ، فى رسم تصور معاصريه ــ من الوجهتين العلمية والأدبية ــ لعالم الطبيعة والفلك ، فقد انفعل عندما

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٢٥.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١ : ١٠ ،

راح يرسم هذا التصور فيا يختص بالحيوان والنبات ، وأضاف من عنده إضافات اعتمد فيها على المشاهدة تارة ، وعلى السماع تارة أخرى .

وهو يعتمد فى تصويره هذا على المصادر الموثوقة كعجائب المخلوقات لزكريا القزويني ، وكتاب الحيوان للجاحظ ، ويجمع إلى جانب ذلك الأشعار ، والكلمات المنثورة البليغة التى قيلت فى حق كل حيوان .

والواقع أننا نجد عددا كبيرا من الشعراء اهتموا بهذا اللون من الأدب ، وقالوا كثيرا من الأشعار كأبى الفرج الببغاء ، الذى نقل النويرى عنه كثيرا من الأشعار فى الحيوان على اختلاف أنواعه .

ومن الملاحظ أنه لا يقتصر على نقل الأشعار والمأثورات الأدبية من أدباء المشرق فحسب ، بل إنه ينقل أيضا من الأندلسين ، كتلك الرسالة التي نقلها في باب السهر عن أحد الأدباء الأندلسين المعروفين (١).

كما اشتمل هذا العرض على مجموعة من الحرافات والأساطير التي تحدث بها الناس ، وقد عرض هذه الحرافات لا لأنه مقتنع بها ، بل على سبيل التشويق والإثارة، غير أنه ينبه إلى أن هذه إنما هيمن خرافات الكتاب.

ولا يكتنى المصنف بهذا فحسب ، بل يضيف بعدا آخر فى حديثه عن الحيوان يتعلق بالطب ، فقد اهتم بنقل ما كتبه ابن سينا فى كتابه « القانون » عن الاستفادة ببعض أجزاء الحيوانات وشحومها ودمها فى معالجة بعض الأمراض المستعصية .

والنويرى لا يسلم بكل الآراء العلمية التي وصلت إليه عن طبائع الحيوان ، بل ينقد بعضها ، ويتشكك في البعض الآخر ، يقول في تعليقه على ما وصفت به الضبع من الفسوق والحمق والجبن : « وهذا القول فيا أظن من خرافات العرب » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب ٩: ٥٨٥ - ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١ : ٢٧٦ .

وُكثيرا ما يتشكك في أقوال العلماء والحكماء السابقين كأرسطو ، الذي ظلت آراؤه في حياة الحيوان مسلماً بها حتى عصر المصنف (١) . وكان المصنف إن شك في رأى من هذه الآراء لأرسطو أو لغيره ، استخدم كلمة وزعم عبل إيراده الحبر يقول : « وزعم صاحب المنطق (يعني أرسطو) أن بالحبشة حيات لها أجنحة » (٢) ويقول أيضا : « وزعم أهل البحث عن طبائع الحيوان والاطلاع على أسراره أن النمرة لا تضع ولدها إلا وهو مطوق بأفعى » (٣) .

ورغم احترامه للجاحظ وتقديره له ، لا يتردد النويرى فى نقد بعض الآراء والمعلومات التى أوردها الجاحظ فى كتاب ؛ الحيوان ، . فكاتبنا حين يتعرض للحديث عن أننى الخنزير يقول : « وتضع لمضى ستة أشهر من حملها ، وقال الجاحظ إنها تضع فى أربعة أشهر ، (٤)

وهو لا يتخلى عن حسه التاريخي عند كتابته عن الحيوان ، فني حديثه عن الفيل يشير إلى أن هذا الحيوان كان يعتمد عليه في بعض الدول الإسلامية اعتمادا كبيرا في فتح المدن والحصون ، ومن بين هذه الدول ، الدولة الغزنوية (٥) .

ويروق للمؤلف أن يورد فى ثنايا المعلومات ذات الصبغة العلمية أخبارا أدبية ، ربما يكون قد قرأها فى بعض الكتب ووجدها « تناسب ما نحن فيه ، أحببت أن أثبتها فى هذا الباب ( يعنى المتعلق بالفيل ) » (٦) ، وربما يكون قد سمعها من الآخرين (٧) .

<sup>(</sup>١) وقد اعتبد الجاحظ على أرسطو كثيراً في كتابه « الحيوان »كما هو معروف .

<sup>(</sup>٢) نماية الأرب ١٠ : ١٣٧ ، وانظر أيضاً ٩ : ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ١٠ : ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ۹ : ۲۹۹.

<sup>(</sup>٥) نفسه ۹ : ۲۰۶ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٩ : ٣٧ .

<sup>(</sup>٧) أنظر مثلا ٩ : ٢٣١ ، ٤٤٢ .

ومن خلال حرصه على مزج العلم بالأدب ، يعد المصنف كتابه بأقسامه العلمية والأدبية جزءا واحدا لا يتجزأ ، فقد يذكر الرسالة البليغة يكتبها كاتب مشهور فى باب الرسائل الديوانية ، ثم يعود وينصح قارئه بالعودة إليها فى موضعها للإفادة منها فى موضوع علمى بحت ، كما فعل فى رسالة الشيخ ضياء الدين القرطبى فى وصف الخيل ، يقول : ٩ ومن الكلام الجيد فى وصف الخيل ، يقول : ٩ ومن الكلام التي كتبها إلى الصاحب الوزير شرف الدين الفائزى ، وقد تقدم ذكرها فى باب الكتاب فى الرسائل ، فلا فائدة فى إعادتها ، وإنما أوردنا ذكر الخيل هناك لأن الرسائة تشتمل على أوصاف الخيل والعساكر والسلاح وغير ذلك ، فأردنا إيرادها بجملتها ، ثم أن يكون الكلام فيها سياقة يتلو بعضه بعضا . وهذه الرسائة فى السفر السابع من هذه النسخة » (١) .

والحق أن المؤلف قد أبدع فى الفن الثالث ، وهو الخاص بالحيوان الصامت وقدم نموذجا فريدا لكيفية الجمع بين العلم والأدب والمزج بينهما ، ويبدو أنه كان يبغى الإطالة فى الحديث فى هذا الفن ، فهو موضوع عبب إلى نفسه ، يقول : « ولولا خشية الإطالة لوصفت كل حيوان منها برسالة ، لكنى استغنيت بما ألفته من منقولى ، عما أصنف من مقولى . . : فاختصرت عند ذلك المقال ، واقتصرت على هذه النبذة التى أشبهت طيف الحيال ، ووضعته على أحسن ترتيب ، ورتبته على أجل تقسيم وترتيب . . الخ ، (٢)

وإذا كان مؤلفنا لم يصدق فيا ذكره من أن ما كتبه فى الفن الحاص بالحيوان إنما كان مجرد نقل من المصادر ، حيث تبين لنا فيا سبق مدى ما أضافه من إضافات قيمة اعتمد فيها على المشاهدة والسباع ، فإن المصنف قد صدق فيا أشار إليه من أنه النزم حسن الترتيب والتبويب ، وهو الترتيب الذي مزج فيه بين العلم والأدب مزجا قويا فى باقة واحدة متناسقة .

وفي القسم الخاص بخصائص البلدان يتحدث عن البصرة فيقول:

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٠ : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ۹ : ۲۰۹ .

« وأهل البصرة يتخذون المظلات على التمر والعجوة خوفا عليها من الحفاش. ومن عادة الذباب الفرار من الشمس إلى الظل ، فلا يوجد فى تلك الظلال شىء منه البتة ، فيتوهم المتوهم أن هاتين الحالتين من طلسم ، له من الحاصية ما يمنع الغربان والذباب ، وليس كذلك وإنما هو من حاية الله ووقايته »(١).

على أن المؤلف كان صادقا مع نفسه ، ومع قارثه ، فكان إذا رأى أن الموضوع بعيد عن أن يدلى فيه برأيه أو يعقب عليه أو يضيف إليه اكتنى بذكر الآراء المختلفة فيه . وعقب بقوله : « والله أعلم » (٢) .

وإلى جانب عنايته بالفنون الأخرى ، نجده يولى الفن الحامس ، وهو التاريخ ، أكبر الاهتمام وأعظمه ، فيخصص له نحو ثلثى الكتاب كله ، فيبدأ تاريخه من أول الحليقة إلى عصر السلطان محمد بن قلاوون ، وهو العصر الذي عاش فيه المؤلف وعاين أحداثه . والكتاب بهذا يعد دائرة معارف للتاريخ الإسلامي ، اتبع في تصنيفه المنهج المعروف في كتابة التاريخ ، فقد نقل كثيرا من مؤلفات من سبقوه وعاصروه ، ووصف أحداثا تاريخية عاينها بنفسه ، مما سنفصل القول فيه في الفصل الحاص بالمادة التاريخية في الكتاب .

# ثالثا : اعتماد المصنف على السماع والمشاهدة :

وتبدو القيمة العلمية للكتاب كأوضح ما تكون فى اعتماد المصنف على « السماع » فى إيراد بعض الأخبار والمعارف الهامة كقوله فى « ذكر ما قيل فى القرد » : « وحكى لى بعض المغاربة أنهم أرادوا صيد هذه القرود يتحيلون عليها بأن يصنعوا لها . . . الخ » (٣) ، ويقول أيضا : « وتزعم التجار أنه يوجد فى الشجرة الواحدة أصناف من الكافور فيميزون كل صنف على حدة » (٤) .

<sup>&#</sup>x27; (١) نهاية الأرب ١ : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاج ٩ : في كتابة الحكم والشروط ص ٥ ، ١١ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٩ : ٢٣٨ – ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ١١ : ٢٩٢ .

ومن خلال اعتماده على السماع يضيف إضافات هامة - كما سبق أن لاحظنا - خاصة فى القسم الحاص بالحيوان ، لم يسبقه إليها أحد ممن عرفوا باللدقة والإحاطة فى هذا المجال ، كالجاحظ مثلا . فقد ذكر النويرى فى الجزء التاسع من كتابه معلومات عن حيوان وحشى يسمى « اللمط » و يكون ببلاد المغرب الجوانى » (١) وتحدث عن بعض صفاته ، وكيفية صيده ، وخصائص جلده الثمين الذي يؤخذ منه بعد صيده ، وقال « أخبرنى بذلك من أثق بقوله » (٢) .

يقول المرحوم الأستاذ أحمد الزين - محقق الجزء التاسع من نهاية الأرب تعليقا على ما أورده المصنف عن ذلك الحيوان: « . . . ولم نجد كلاما عنه فيا لدينا من الكتب المؤلفة فى الحيوان ، كما أننا لم نجده فيا راجعناه من كتب اللغة . . . فقد ذكر ياقوت فى معجمه فى الكلام على هذه الأرض أنها أرض لقبيلة من البربر بأقصى المغرب من البر الأعظم ، وإليهم تنسب الذرق اللمطية » (٣) .

وهكذا يتبين لنا أن السماع قد أضاف إلى القيمة العلمية للكتاب ميزة أخرى وزوده بمعلومات قد لا توجد فى الكتب المتخصصة فى موضوعاتها(٤).

ويتحدث المصنف عن فكرة كانت سائدة في عصره في أوساط الأطباء تلقاها منهم عن طريق السماع ، وهي فكرة ما زال تطبيقها يعد في عصرنا من أهم الطموحات التي يتطلع إليها الأطباء ، ونعني بها «عمليات نقل الأعضاء» ، فهو يتحدث عما سمعه من أطباء عصره في فوائد الحيوانات بالنسبة للجسم الإنساني فيقول : « يقول الأطباء إنه متى فسد من عظام الإنسان عظم ووضع في مكانه عظم من عظام الخنزير قبلته الطبيعة ، ونبت عليه اللحم » (٥) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، وانظر أيضاً ٩ : ٢٣١ – ٢٣٢ ، ٩ : ٢٤٤ ، ١١ : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ، حاشية (١) ، (٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر أيضاً حديثه عن الخفاش اعباداً على السهاع ١٠ : ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٩ : ٣٠٠ .

والواقع أن النويرى قد علق على السهاع أهمية كبيرة فجعله أهم منزلة من المصادر نفسها فى بعض الموارد التى يتناولها فى كتابه ، فهو يضع السهاع فى المرتبة الأولى عند محاولته استيفاء معلوماته عن بعض الموضوعات، ومحرص على أن مجمع من هذا الطريق مادته العلمية ، فإن أعيته الحيلة وتعذر عليه أن مجد ثقة محدثه فى الموضوع انتقل إلى المرتبة التالية وهى المصادر ليستقى منها معلوماته ، يقول فى مواسم الأمم وأعيادها : « والذى أورده فى هذا الباب هو ما وقفت عليه أثناء مطالعتى للكتب الموضوعة فيه ، ونقلته منها لما تعذر على من أتلقاه من فيه . وضمنته أعياد المسلمين والفرس والنصارى والبود » (١) .

وهو لا يعتمد على السماع فحسب ، بل يسجل مشاهداته الشخصية وخواطره الذاتية عند عرضه لبعض الموضوعات ، يقول : « وقد رأيت أنا ببانياس – وهي على ساحل البحر الرومي – غربانا كثيرة جدا ، فإذا كان وقت الفجر صاحت كلها صياحا عظيا مزعجا ، فهم يعرفون طلوع الفجر بصياحها » (٢) .

« وهى ( يعنى الدجاجة ) تبيض فى السنة كلها ما خلا شهرين شتويين ، والذى عرفناه نحن بديار مصر أن البيض لا ينقطع أبدا فى الفصول الأربعة »(٣)

« وقد شاهدت أنا بالقاهرة المعزية درة (أى ببغاء) بيضاء »(٤)، « وقد رأيت فى سنة سبع وسبعائة بالقاهرة المعزية سلحفاة تحمل الرجل وتمشى به وهو قائم على ظهرها » (٥).

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ١٠: ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ۲۸۱ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ص ٣١٦ .

كما يتحدث عن بعض الفرق الدينية التي كانت تعيش في أيامه في بلاد الشام يقول :

« وفى بعض بلاد الشام تؤخذ الجزية من طائفة تعرف بالشمسية ، يوحدون الله تعالى ، وينكرون نبوة النبى صلى الله عليه وسلم ١١٥١) :

ثم إنه يصف أيضا ما آل إليه حال الآثار المصرية القديمة في عهده ، فهو يتحدث عن الأهرام ، ومحاولة اكتشاف ما بداخلها من عجائب في عصر المأمون العباسي ، الذي فتحت فيه البعثة المكلفة من قبل الخليفة باباً استطاعت منه الوصول إلى حجرة النعش الملكية في هرم خوفو . يقول النويري مشيرا إلى هذا الباب : « وهذا الموضع يدخله الناس إلى وقتنا هذا » (٢) .

ويصف أيضا « أبا الهول » ويتحدث عن عقائد معاصريه فيه فيقول : « وبالقرب من الأهرام صنم على صورة إنسان تسميه العامة « أبو الهول » لعظمه ، والقبط يزعمون أنه طلسم للرمل الذي هناك ، لئلا يغلب على أرض الجزة » (٣) .

ويتحدث عما حدث فى عصره لمسلّى « عين شمس » بعد أن وصفها بالتفصيل ، فيقول : « وقد وقع العمودان ( يعنى المسلتين ) بعد الحمسين وستمائة » (٤) .

ثم يصف منارة الإسكندرية الشهيرة ، ويشير إلى التطورات التي تلاحقت عليها عبر العصور والأزمان معتمدا على كتاب « مروج الذهب » للمسعودى . حتى إذا وصل المصنف إلى عصره هو أتحفنا بمعلومات غاية في القيمة عن إعادة بناء المنارة ، وشكلها بعد إعادة بنائها في عهد أحمد

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٨ : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱ : ۲۹۰ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) أيضاً ص ٣٩٤ .

ابن طولون ، ثم تحويلها إلى مسجد فى عهد الظاهر بيبرس ، ثم انهدامها فى اثنتين وسبعائة بسبب الزلزلة ، وفى النهاية يقول : «ثم بنى [المسجد] فى شهور سنة ثلاث وسبعائة فى دولة السلطان الملك الناصر ، وولد السلطان الملك المنصور ، ثبت الله دولته » (١) .

ويتحدث عن فضائل مصر فى عصره مبينا أن أهم فضائلها : « أنها تمير الحرمين الشريفين ، ولولا مصر لما أمكن أهل الحرمين وأعمالهما المقام بهما ، ولما توصل إليهما من يرد من أقطار الأرض » (٢) .

ثم يتحدث عن نشاطها التجارى وثغورها الرئيسية ورباطاتها المعروفة في عهده حديثاً في غاية الأهمية ، وكان قبل ذلك قد تحدث عن نيلها ووصفه في حال زيادته ونقصانه ، وأثر ذلك على الحياة العامة وعلى غلاء الأسعار وانخفاضها (٣) .

ويعطينا المؤلف - في الجزء الثامن - صورة واضحة ومثيرة عن كيفية تحصيل الجزية من جاليات النصارى واليهود وغيرهم في عصره ، سواء في مصر أو الشام ، وكلاهما كان تابعا للمماليك آنذاك ، كما يتحدث عن النظم المالية والضرائبية المتبعة ، ويشرح أسلوب تقسيم الأراضي الزراعية حسب درجة الانتفاع بها إلى أقسام ، فقد كان يؤخذ من بعضها قطائع عينية ، ومن البعض الآخر مبالغ نقدية ، حدد المصنف مقدارها في بعض الأراضي فقال : « فأكثر ما علمناه بأراضي الجزية قبالة فسطاط مصر عن كل فدان مائتان وخسون درهما » (٤) . ثم يتحدث عن الزراعة بالشام في عصره ، والمحاصيل التي تتم زراعها هناك وكيفية تحصيل الحراج الزراعي . وينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مصايد الأسماك في كل من مصر والشام ، وكيفية استغلالها .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ١ : ٢٦٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) أيضاً ، ٨ : ٢٤٩ ,

وهو ينقل لنا صورة حية ومثيرة لكيفية صناعة القند وعمل القصب في المعاصر حتى المعاصر حتى المعاصر حتى يخرج منها قندا كامل الجفاف معدا النقل إلى مطابخ السكر لتحويله إلى سكر صالح للاستعال في كل الأغراض.

ويبدو أن المصنف عاين هذه العملية وباشرها بنفسه في موطنه الأول بالصعيد ، يظهر هذا من قوله في نهاية هذا الشرح : « هذا الذي ذكرناه من الوضع والمتحصل والتسمية اصطلاح بلاد قوص من الصعيد الأعلى بالديار المصرية ، وهو وإن اختلف في غيرها من البلاد فلا يبعد من هذا الترتيب » (١) .

ولأنه كان موظفا فى ديوان الملك الناصر ــ كما سبق أن ذكرنا ــ نقل لنا كثيرا من النظم والتقاليد المعمول بها فى البيوت السلطانية فى عصره (٢) .

وفى الجزء الثانى عشر ، الذى خصصه لطرق صناعة الطيب والبخورات والندود والأدوية والأدهان ، يصف ما يصنع من الندود فى عصره بالديار المصرية ، كما يصف كيفية عمله ومفرداته ومقاديره .

وهكذا بدا لنا أن المؤلف كان حريصا على تقديم إضافات جديدة إلى المعلومات التى يقدمها لقارئه بقدر ما كان حريصا على انتقاء هذه المعلومات وعرضها فى صورة مشوقة ونافعة فى نفس الوقت .

## الأهمية الأدبية والنقدية للكتاب :

ينطوى نهاية الأرب على أهمية كبيرة فى مجال الدراسات الأدبية والنقدية ، فالكتاب بذاته مصدر من مصادر الأساليب الأدبية والفنية فى عصره وفيا سبقه من عصور، والمصنف محسه الأدبى وذوقه النقدى يقم ـــ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٨ : ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ٨ : ٢٢١ وما بعدها ,

من نفسه و بمقاییس عصره ــ معیارا یزن به المواد الأدبیة التی یعرضها ویبین به سقیمها من صحیحها . مما سندرسه ــ إن شاء الله ــ فی الباب الحاص بالمادة الأدبیة فی الکتاب .

وتزداد فى نظرنا القيمة الأدبية للكتاب حين نعلم أنه يأتى بأخبار نادرة لا تتوفر فى غيره من المصادر عن بعض الأدباء فى العصر الأموى ، فهو يتحف قارئه بمجموعة من الأخبار غير المعروفة عن « عدى بن الرقاع العاملى » نديم الوليد بن عبد الملك بن مروان (١) ، كما ينقل لنا أشعارا — يبدو أنها غير معروفة — لأول شاعر فى بيت الحلافة الأموى وهو يزيد ابن معاوية (٢) .

على أنه مما يزيد من القيمة الأدبية والنقدية للكتاب تلك الرسائل الأدبية الرائعة التي سمعها النويري أو قرأها بنفسه لكتاب عصره .

وقد كان بوسع المؤلف أن يزودنا بالمزيد من هذه الرسائل – التي يعدهو المصدر الرئيسي لها ، إذ لم ترد في مصدر غيره فيا نعلم – لكن كان شبح الإطالة ماثلا أمامه فاقتصر في إيراده لرسائل عصره على جملة من رسائل الكتاب من أصدقائه وأصحابه ، ومن يتصل بهم بصلة الود ، يقول : « وكتاب العصر – أعزهم الله تعالى – كثير ، وكلامهم مشهور ، ومدون بأيدى الناس ، ومحفوظ في صدورهم ، ولم نشترط أن نورد لجميعهم فنلتزم الشرط ، ولو فعلنا ذلك لطال الكتاب وخرج عن شرطه ، وإنما خصصنا هؤلاء بالذكر لتعلقنا بهم ، واتصال سببنا في الوداد بسبهم » (٣) .

ومن هؤلاء الكتاب الذين نقل بعض رسائلهم الديوانية المولى علاء الدين على بن المولى المرحوم محبي الدين بن

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، الترجمة العربية ١ : ٢٤٢ ونهاية الأرب ٤ : ٢٤٦ – ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) كارل بروكلمان ، نفس المرجع ، ١ : ٢٤٠ ، ونهاية الأرب ؛ : ٢٢ ، ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٨ : ١٦٣ .

عبد الظاهر ، الذى يبدو من اسمه أنه حفيد للكاتب المبرز محيى الدين عبد الله ابن عبد الظاهر ، الذى كان النويرى شديد الإعجاب به . ويبدو أن النويرى كان على صلة وثيقة وطيبة بالمولى علاء الدين على وبأحد أبنائه الذى بدا وكأن أباه يعد لله ليخلفه فى مهنته ، ولتظل السلسلة التى تنتهى بابن عبد الظاهر متصلة على الدوام (١) .

ومن هؤلاء الكتاب أيضا المولى تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد البمانى الذى لم يكتف المصنف بنقل شيء من إنشائه فحسب ، بل قام بترجمة جزئية لحياته ، وتحدث عن انتقاله من اليمن إلى مصر ثم إلى دمشق ، وأشاد به وبفضله وبنبله (٢) .

والواقع أن المؤلف نقل عددا من الرسائل لابن عبد المجيد اليماني في غير جزء من أجزاء كتابه ، فني الجزء الأول ينقل له رسالة بعنوان « رسالة القنديل والشمعدان » يقول عنها : « سمعتها من لفظه وقرأتها عليه ، وأجاز لى روايتها عنه . . . الخ » (٣).وفي الجزء العاشر ينقل عنه رسالة أخرى في « الحيل » كان اليماني قد « أنشأها في سنة ست أو خمس وسبعائة ، وسمعتها من لفظه ، ونقلتها من إملائه » (٤) . مما بدلنا على الرابطة الوثيقة التي كانت تربط مؤلفنا بهذا الكاتب الأديب .

وهناك رسالة أخرى فى الحيل نقلها من إنشاء أديب معاصر آخر هو « المولى الفاضل العالم الأديب البليغ شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليان الحلبى الكاتب . . سمعتها من لفظه ونقلتها من خطه » (٥) .

والحق أن هناك رسالة أخرى أوردها النويري ، لا تنتمي إلى عصره ،

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب ٨ : ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر أيضاً ٨ : ١٤٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) نفسه ۱ : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ۱۰ : ۲۵

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ١٠ : ٧٠.

وهى رسالة عبد الملك بن مروان إلى الحسن البصرى ورده عليها . ويقول كارل بروكلمان عن هذه الرسالة إنها « نادرة » (١) وربما لا توجد فى كتاب آخر غير نهاية الأرب .

ولا يقتصر أمر النقل من المعاصرين والسابقين على النثر ، بل يمتد أيضا إلى الشعر ، يستمع إليه من بعض الشعراء المعاصرين له ، يقول : و وأنشدنى الشيخ شهاب الدين أحمد بن الجباس الدمياطى لنفسه ، فى ذى الحجة سنة ثلاث عشرة وسبعائة فى رمانة مشقوقة يتساقط منها الحب . . . الخ ، (٢) .

وسوف نتناول هذه الرسائل والأشعار بدراسة تحليلية في الفصل الخاص بالمادة الأدبية في الكتاب ، إن شاء الله تعالى .

والواقع أن هذه الرسائل والأشعار التي يعد كتاب نهاية الأرب المصدر الرئيسي لها(٣) فيما يبدو ، إنما تضني على الكتاب من الناحية الأدبية قيمة كبرة باعتباره أيضا مصدرا من مصادر دراسة الأدب في عصر مصنفه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ١ : ٢٥٨ ، وانظر نهاية الأرب ٦ : ٣٨ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۱ : ۱۰۶ .

<sup>(</sup>٣) هناك رسالة واحدة من رسائل تاج الدين عبد الباقي بن عبد اليمانى نقلها القلقشندي في كتابه صبح الأعشى في صناعة الإنشا ٢ : ٢٢ ؛ ,

# الفص للخامس

## المصادر الأدبية لنهاية الأرب

ينطوى هذا الفصل على أهمية بالغة فى دراستنا التحليلية لكتاب نهاية الأرب ، فالكتاب – وإن كانت قد ظهرت فيه شخصية مؤلفه واضحة جلية – تغلب عليه صفة الجمع من المصادر الأصلية ، تلك المصادر التي حرص النويرى على انتقائها واختيارها بكل عناية ودقة .

وكانت مكتبة المدرسة الناصرية التى حفلت بأعداد ضخمة من الكتب والمراجع ، وبأنواع شتى من المصادر المتعلقة بمختلف العلوم والفنون ، وهى المكتبة التى أشار إليها المقريزى فى كتابه « الحطط » (١) - كانت هذه المكتبة بمجموعتها القيمة تحت تصرف النويرى ، الذى كان يقيم بداخل المدرسة ، بجوار هذه المكتبة النفيسة فأفاد منها فائدة كبيرة ، انعكست آثارها على موسوعته « نهاية الأرب فى فنون الأدب » .

## نهاية الأرب بين الموسوعية وأصالة المصادر :

وإذا كان الكتاب يتسم بالطابع الموسوعى ، فإن ذلك لا يعنى أن النويرى كان كحاطب ليل يعتمد على مصادر غير أصيلة فى الموضوعات التى يعالجها ، بل لقد وضع نصب عينيه أن يستقى ما يكتبه من مادة أدبية

<sup>(</sup>۱) راجع خطط المقريزی ، ۲ : ۱۳۳ .

وعلمية من أفضل المصادر وأوفاها . وكان النويرى حريصا كل الحرص على توثيق مادته الأدبية ، فرجع إلى دواوين معظم الشعراء الذين نقل أشعارهم ، كأبى الطيب المتنبى ، وأبى عبادة البحترى ، وأبى تمام ، وابن الرومى ، وعدد آخر كبير من الشعراء السابقين عليه أو المعاصرين له :

والحق أن النويرى كان يقدم لنا فى كل موضوع من الموضوعات التى يتناولها باقة منتقاة من الأشعار التى قيلت فى المناسبة ، بألسنة عدد كبير من الشعراء ، حتى فى الموضوعات ذات الصبغة العلمية كالحيوان والنبات ، نجد المصنف يأتى بأشعار لأكبر عدد ممكن من الشعراء ، من مختلف العصور :

في باب الحيوان نلاحظ أن النويرى استشهد بأشعار لشعراء بلغ عددهم خسة وسبعين شاعرا، والجدول التالى يبين أسماء هؤلاء الشعراء، ومواضع الاستشهاد ه

(1)

امرؤ القَيْس : ١٠ : ٩٤ ــ ٥٠ (وصف الحيل) . (وصف العقاب ) ١٨٢ .

أبو إسحاق إبراهيم ابن خفاجة الأندلسي : ( وصف الحيل ) ١٠ : ٢٦ ، ٩٥ ، ( وصف البازى ) ١٩٠ ، ( القطا ) ٢٦٢ ، ٣٦٣ . ( وصف التبن ) ١١ : ١٥٩ ، ( نسيم ) ٢١ : ٢٧٢ .

أحمد بن علوية الأصفهاني : (وصف بقر) ١٠ : ١٢٣-١٢٣ .

أحمد بن فرج الجبائى : ( الغراب ) ١٠ . ٢١٣.

إبراهيم الموصلي : ( وصف العقعق ) ٢٤٨–٢٤٩ :

أبو الأسود الدؤلى : ( الحيام ) ٢٦٠-٢٦٦ .

أبو الصلت ، أمية بن عبد العزيز : ( الطاووس ) ١٠ : ٢١٦ ، ٢١٧ ( الحامة ) ٢٢٧ : ٢٧٨ .

ابن أبي الأشعث : ١٠ : ٣٠٦ .

#### ث، ت، ب

ابن بنن : ۱۰: ۱۰ ، ۳۵ ،

البحترى : (وصف الخيل) ۱۰ : ۱۰ ، ۲۲ ، ۳۵ ، ۵۶ ، ۵۰ (وصف البغل) ۸۸ ، ۸۷ (الإبل) ۱۱۸ : ۱۱۸ (السمك) ۳۱۱ (الورد) ۲۲۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ :

تاج الملوك بن أيوب : ( الحيل ) ١٠ : ٦١ .

برهان الدين بن الفقيه نصر : ( في ذم الحيل ) ١٠ : ٦٧ :

القاضي مهاء الدين زهمر : ( في ذم البغال ) ١٠ : ٦٢ .

بشامه : (وصف الإبل) ١٠ : ١١٥ .

أبو تمام : ( الإبل ) ١٠ : ١١٦ .

أبو بكر. الخوارزمى : ( الصقر ) ۱۰ : ۱۲۵ ، ۱۲۲(شعر)۳۱۷ : ( القثاء ) ۲۱ : ۳۹ ، ۲۶۰ ( الريباس ) ۲۱ : ۲۶ ، ۲۶۲ ، ۲۰۰ :

#### ج ، ح ، خ

أبو الحسن المعروف بالنباهي، أحمد بن أيوب البصرى : ١٠ : ٣٠٤ الحمدوني : (وصف الخروف) ١٠ : ١٣١–١٣٢ .

الحماني : ( عقرب ) ۱۰ : ۱۰۸ .

خالد الكاتب : (وصف حار) ١٠ : ٩٩ .

الخطم الخزرجي : ( وصف الإبل ) ١٠ : ١١٦ .

خلف الأحمر : (وصف الأفعى) ١٤٢–١٤٤ (شعر) ٢٩٢ ه

#### د، ذ، ر، ز

أبو داود الإيادى : ( فى وصفُ الحيل ) ١٠ : ٥١ .

أبو دلامة : ( فى ذم البغال ) ١٠ : ٦٧ .

ابن دريد : (وصف الإبل) ١٠ : ١١٦ ، ١١ : ١٨٢ .

ذو الرمة : ( الإبل ) ١٠ : ١١٨ ( عقرب ) ١٠ : ١٦٠ .

ابن الرومى : ١٠ ، ٢٦٨ ( وصف العنكبوت ) : ٢٩١ ، ٢٩٢ ،

( الكتان ) ١١ : ٧٧ ( الموز ) ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٤١ ، ١٤١ ،

101 3 771 3 771 3 781 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3 787 3

أبو الرماح الأسدى : (شعر فى البراغيث ) ١٠ : ٣٠٣ . زهىر بن محمد الكاتب : (فى ذم الحيل ) ١٠ : ٦٧ .

#### س ، ش ، ص ، ض

الشريف البياض : ( الإبل ) ١٠ : ١١٧ .

شمس الدين بن دانيال : ( البقر ) ١٠ : ١٢٣ .

شرف الدين بن عنن : ( الخروف ) ١٠ : ١٣١ .

أبو الشيعي : (وصف الهدهد) ١٠ : ٢٤٨ .

السلامى : ( الزنبور ) ۲۸۹–۲۹۰ ( شعر ) ۱۱ : ۲۵۹ .

## ط، ظ،ع،غ

على بن الجهم : ( فى وصف الحيل ) ١٠ : ٥٥\_٥٠ .

أبو الطيب: (وصف الحيل) ۱۰: ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ (شعب بوان) ۱۱: ۲۵۷–۲۰۷ :

عبد الله بن عبد الرحمن الدينوري : ١٠ : ٣٠٤.

عبد المؤمن بن هبة الله الإصفهاني : ١٠ : ٣٠٤ ( عقرب ) : ١٠ : ١٥٠--١٥٠ .

عبد الجبار بن حمديس : (الحيل) ١٠ : ٦١ ، ( الإبل ) ١٠ : ١٠ . ١١٣-١١٦

ابن طباطبا : ( الحيل ) ١٠ : ٦١ .

أبو طالب المأمونى :(السمك ) ١٠ : ٣١١–٣١٢ . (شعر آخر) ٣٥١ . (اللوز ) ٢١ : ٢٨٩ ، (أوصاف أخرى ) ١٤٣ ، ١٥٣ .

عبد الصمد بن المعذل: (عقرب) ١٠: ١٥٠.

عمرو بن الأهتم : ( عقرب ) ١٠ : ٥٨ .

على بن رشيق القيروانى : ( الجمل ) ٢٣٤–٢٣٤ (الإوز) ٢٣٦ .

الطرماح بن الحكم : (الغراب) ٢١٢.

عنترة: (الغراب) ٢١٢:

عبد الواحد بن فتوح الأندلسي : (حمامة) ٣٧٩.

عبد الباقى الىمانى ( تاج الدين ) : ( ببغاء ) ١٠ : ٢٨١ – ٢٨١ :

ابن عبدل : (شعر) ۱۰ : ۳۰۰.

عطاء بن يعقوب: (السمك) ١٠: ٣١٢.

#### ف، ق، ك، ل

أبو الفتح كشاجم: (الخيل) ١٠: ٥٥ (الباشق) ١٩٧، (الصقر) ١٩٦ – ١٩٧، (الشواهين) ٢٠٧ (الطاوس) ٢١٧ (الحمام القمرى) ٢٥٨، وغير ذلك: ٢٦١، ٣١١، ٣٤٩، ٣٥٣، (الباقلي) ١١: ٢١ (الكتان) ١١: ٢٧، (البطيخ) ٣٣٠، ٢٦٧، ١٢٤، ١٢٥، ١٣٠،

أبو الفضل الميكالى : ( الحيلَ ) ١٠ : ٦٠ ، ( الرياض ) ٢٠ : ٢٥٢ الكسائى : (وصف عقرب ) ١٠ : ١٥٦ .

أبو الفرج الإصفهانى : (الدجاجة والديك) ١٠ : ٢٦٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦٦. أبو الفرج الببغاء : (العقاب) ١٠ : ١٨٣ - ١٨٤ ، ٣٤٨ ، ٣٥٠ ، ( النبق ) ١١ : ١٤٥ .

ابن اللبابة الأندلسي: (الحمام) ٢٦٦.

فرج بن خلف الأندلسي : ١٠ : ٣٠٢ .

### م، ن، و، ه، لا، ي

ابن المعتر : ( الخيل ) ۱۰ ، ۵۹ – ۲۰ ، ( الأفعى ) ۱۰ : ١٤٤ ، ( البازى ) ۱۸۸ – ۱۸۹ ، ( الشاهين ) ۲۰۲ ، ( الكركى ) ۲۳۵ ، ( البازى ) ۱۸۱ - ۱۸۹ ، ( أوصاف أخرى ) ۱۱ : ۱۱۳ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۲۳۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۷۸ .

محمد بن الحسين الفارسي : (الحيل) ١٠ : ٦٥ .

أَبُو فراس: (الإبل) ١٠: ١١٨ ، (عقرب) ١٠: ١٥٨ (النرجس) ٢٣٣.

الهذلي : ( في مزاحف الحيات ) ١٠ : ٥٠١٤٤

أبو محمد النزيدي ( وصف قنفذ ) ۱۰ : ۱۲۵ . .

الناشی : ( البازی ) ۱۰ : ۱۸۸ – ۱۸۹ ، ( الشاهین ) ۲۰۲ (الکرکی) ۲۳۵ ، ( الورد ) ۱۱ : ۱۸۹ ، ۲۱۷ .

يعلى بن إبراهيم الأندلسي : ( الجراد ) ١٠ : ٢٩٥ .

وفى باب النبات وظف أشعاراً قالها ( ٧١) واحد وسبعون شاعراً منهم ١٧ ( سبعة عشر ) شاعراً من الشعراء الذى أتى لهم بأشعار قيلت فى الباب السابق وهو الحيوان ، وهؤلاء الشعراء السبعة عشر هم :

أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة ، والبحترى ، وأبو بكر الصنوبرى ، وأبو بكر الطوارزمى، وابن دريد، وابن الرومى، والسرى الرفاء، والسلامى، وأبو الطيب ، وأبو طالب المأمونى ، وأبو الفضل الميكالى ، وأبو الفتح كشاجم ، وابن المعتز ، وأبو فراس ، وأبو هلال العسكرى ، والناشى .

أما باقى الشعراء ، فتر د استشهاداتهم وفقاً للجدول التالى :

(1)

أبو سحاق الصابى : (الفستق) ١١ : ٩٣ .

الأصمعي : (وصف نخلة) ١١ : ١١٩ – ١٢٠٠

أبو إسحاق الحضرمى: (النمام) ١١: ٧١: (الياسمين) ٢٣٧.

أحمد بن عبد الرحمن القرطى: (الياسمين) ١١: ٢٣٨.

الأخطل الأهوازى : ( الآس ) ۱۱ : ۱۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ – ۱۷ . ۲۷۲ ، ۲۷ . ۲۷۲ ، ۲۷۲ .

أسامة بن مرشد بن منقذ: (التين) ١١١ : ١٥٨ – ١٥٩ .

ابن أفلح الأندلسي: ١١: ٢٥٣ - ٢٥٤ .

أبو طاهر الخوارزمي : ١١ : ٢٦٥ .

#### **かいつい**

أبو بكر بن القرطبية : ( وصف الفستق ) ١١ : ٢٩٥ – ٢٩٥ ، ١٤٠ ، ١٤٢ ، ٨٣ .

ابن التلميذ : شعر ١١ : ٢١٩ .

أبو بكر بن حازم : (النرجس) ١١ : ٢٣١ .

التنوخي: (شاعر اليتيمة) ١١ : ٢٦١ - ٢٦٥ - ٢٧٨ .

اليسامي: ١١: ٢٦٧ - ٢٦٨ .

## ج،ح،خ

أبو الحسن الشمشاطي: ( الجلنار ) ۱۱ : ۱۰۵ ، ۲۳۸ ، ۲۸۰) ( الخشخاش ) ۱۱ : ۲۰ .

الحصكني: (الخشخاش) ١١: ٢٥.

أبو الحسن العقيلي : (البنفسج) ١١ : ٢٢٧ .

جمال الدين على بن أبي منصور المصرى: (الأقحوان) ٢٩٠: ٢٩٠

## د، ذ، ر، ز

ابن رشیق : (وصف النمام) ۱۱ : ۷۲ ، ( الموز ) ۱۱ : ۱۰۸ ،

الربيع بن أبي الحقيق الهودى : النخل ١١ : ١٢٥ .

ابن زيدون ( أبو الوليد ) : ( العنب ) ١٥٢ ـــ ١٥٣ ، ١٦٥ .

الرقى : ( التفاح ) ١٦٤ ، ١٩٠ .

الزاهي : الأترج ١١ : ١٨٢ .

#### س، ش، ص، ض

ابن شرف: (الموز) ۱۱: ۱۰۸ – ۱۰۹.

أبو الحسن الصقلي : ( النارنج ) ١١ : ١١٢ .

صالح بن يونس: (البنفسج) ٢٢٨.

سليمان بن بطال الأندلسي : الأجاص (البرقوق) ١١ : ١٣٥ – ١٣٦ :

الصاحب بن عباد : ( العنب ) ۱۱ : ۱۵۰ ، ۱۲۲ ، ۲۱۸ ، ۲۲۳ :

### ط، ظ، ع، غ

عبد الصمد بن المعذل : (أرجوزة فى وصف النخلة) ١١ : ١٢١ – ١٢٢ عبد المحسن الصورى : ( العنب ) ١١ : ١٥١ .

ظافر الحداد الاسكندرى : ( شعر فى وصف الزرع ) ١٦:١١ ( الكمثرى ) ١٠:١١ – ٢٨٩ .

عبد الرحيم بن رافع القيروانى : ( القثاء ) ۱۱ : ۳۸ – ۳۹ ( البندق ) ۹۱ – ۹۲ – ۹۹ ، ۱۳۷ .

عبد الرحمن بن على النحوى : (النسرين) ١١ : ٢١٥ .

عبيد الله بن عبد الله: (النرجس) ١١: ٢٣٥.

الطغرائي (مؤيد الدين) : ( العنب ) ١١ : ١٤٨ – ١٤٩ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٩٥ - ١٤٨ ) ٢٥٣ ، ٢٥٣ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٤ ، ٢٥٠ ، ٢٧٩ . ٢٨٥ ، ٢٧٩ .

على بن سعيد الأندلسي : ١١ : ١٨١ :

العماد الأصفهاني: (الورد) ١١: ١٩٠.

ف ، ق ، ك ، ل

أبو فراس الحمدانى : ( الحلفاء ) ١١ : ١٠٤ – ١٠٠ .

ابن قسيم الحمدى : (الرمان) ١١ : ١٠٢ :

القاضى عياض : (وصف الزرع ) ١٦ : ١٦ . كمال الدين بن بشائر الأخميمي : (البلح ) ١١ : ١٢٧ .

م، ن، و، ه، لا، ي

النمر بن تولب : (النخلة) ١١ : ١٢٣ .

النابغة : ( النخلة ) ١١ : ١٢٣ .

ابن وکیع التنیسی : ( الباقلی ) ۲۱ : ۲۲ ( الرازیانج ) ۲۱ : ۱۲٪ ، ۱۲٪ ا ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۰۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۸ .

محمد بن شرف القيروانى : ( البطيخ ) ۱۱ : ۳۳ ، ۱۲۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ .

الميكالي: (البنفسج) ١١: ٢٢٨.

منصور بن الحاكم : ١١ : ٢٦٦ .

نجم الدين بن البارزى : ( البطيخ ) ١١ : ٣٥ .

ابن وكيع : ( البصل ) ۱۱ : ۵۹ ، ۱۰۵ ( الجلنار ) ۱۱ : ۱۲۹ ــ ۱۲۷ ، ۱۳۲ .

محمد بن يزيد المرد: (النرجس) ١١: ٢٣١.

محمد بن القاسم العلوى : ( النخل ) ١١ : ١٢٥ .

ابو محمد الداودي : ( السفرجل ) ١٦٩ – ١٧٠ .

ولكن من اين استى النويرى كل هذه الأشعار ؟ لا شك أنه كان يستخدم دواوين معظم هؤلاء الشعراء ، أو ينقل أشعارهم من كتب الأدب كما صرح هو فى غير موضع ، عندما ذكر بعض الشعراء على أنهم من شعراء اليتيمة ( يقصد يتيمة الدهر ) (١) وبعضاً آخر على أنهم من فضلاء الحريدة ، ويعنى مها خريدة القصر (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا ۱۱: ۲۲۱، ۱۳۲، ۲۷۸.

<sup>(</sup>۲) انظر مثلا : ۱۱ : ۲۶۲ ، ۱۱ : ۲۰۰ ، ۲۰۷ ,

ونرى أن النويرى كان يرجع إلى دواوين أصلية موثقة ، ربما لم يصل بعضها إلينا كديوان أبى عبادة البحترى ، فلقد نقل فى باب « الندمان » أبياتاً للبحترى منها :

إن لان عِطفًا قسا قُلْبُه أو ثُبّتَ العظخال جال ااوشاح (٣) وهذا البيت - كما يقرر محقق الجزء التاسع من « نهاية الأرب » ، الأستاذ أحمد الزين - ساقط من هذه القصيدة من ديوان أبي عبادة ، مما يدلنا على أن النويرى كان تحت يده نسخ صحيحة من دواوين الشعراء الذين ينقل عنهم .

وإذا كان النويرى قد عنى عناية فائقة بتحرير الأشعار التى أوردها ، فقد أولى النثر نفس العناية .

ولم ينس أن يورد فى نفس البابين ــ ونعنى بهما بابى الحيوان والنبات ــ رسائل نثرية بديعة لأدباء مشاهير أو مغمورين ، قدماء أو معاصرين ، فى موضوعات مختلفة ، وقد بلغت عدة هذه الرسائل ثلاث عشرة رسالة هذا بيانها :

رسالة لبعض فضلاء الأندلس في وصف الباشق : ١٠ : ١٩٣ .

رسالة فى وصف الجوارح ، لأبى إسحاق الصابى : ١٠ : ٢٠٥ ، ووصف الخطاف ١٠ : ٢٤٠.

رسالة للوزير أبي القاسم بن الجد الأندلسي في وصف الحطاف ١٠ : ٢٤٢ ــ ٢٤٥ .

رسالة للعماد الإصفهاني ( الكاتب في الحريدة ) رسالة في وصف البلابل: ١٠ : ٢٥٢ ــ ٢٥٦ .

رسالة في وصف طائر للقاضي عبد الرحيم البيساني : ٢٧٩ – ٢٨٠ .

رسالة ( وشعر ) فى العسل لإبراهيم بن خفاجة الأندلسى : ٢٨٨ – ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : نهاية الأرب ٩ : ٢٩ ، حاشية رقم ٢ ،

ضياء الدين بن الأثبر : رسالة فى وصف القسى ٣٢٧ .

شهاب الدين محمود بن سليان الحلبي الكاتب : رسالة في رمى البندق ٣٢٨ ــ ٣٢٣ .

رسالة فى وصف القنفذ للأمير شمس المعالى قابوس بن وشمكير الزيارى: ١٠: ١٦٤.

رسالة في رمى البندق ، لعلاء الدين على بن عبد الظاهر : ٣٤٣.

رسالة لأبي العلاء عطاء بن يوسف السندى ، فى وصف البنفسج ۲۲۹ : ۱۱ .

رسالة فى الورد لأبى حفص عمر بن برد الأصغر: ١١: ١٩٦ – ٢٠٠ . رسالة فى الورد لبعض فضلاء إصفهان ممن ذكرهم الإصفهانى فى الحريدة ٢٠٠ – ٢٠٧ .

رسالة فى المفاخرة بين النرجس والورد ، لتاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد اليانى واسمها « أنوار السعد ونوار المجد فى المفاخرة بين النرجس والورد » ۲۰۷ – ۲۱۳ .

## استيعاب النويرى للمصادر الأصلية في فنون الأدب :

ولعلنا لاحظنا وفرة عدد الشعراء والأدباء الذين استخدم النويرى أشعارهم وآثارهم فى إنحاف قارئه بما أبدعه هؤلاء ، وما برعوا فيه من نتاج أدبى فائق القيمة عظيم الفائدة (١) . كما لاحظنا مدى حرصه على أن يرد القول إلى قائله ، ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وأن يستخدم الدواوين الأصلية للشعراء ، وكتب الأدب المعروفة فى استقاء هذه المادة الأدبية الهائلة .

ولقد صنع النويرى نفس الصنيع فى اجتناء المادة العلمية والأدبية لكتابه من مصادر أصيلة وموثوقة ، وربما يعد كل مصدر منها أوفى ما كتب فى بابه .

<sup>(</sup>١) ملاحظاتنا ليست مبنية فقط على بابي الحيوان والنبات و إنما تشمل سائر أبواب الكتاب وفنونه.

وقد اعتمد النويرى على مصادر فريدة فى بابها لا تزال مفقودة إلى الآن سبر غم الجهود التى بذلت لحصر المخطوطات العربية الموزعة فى سائر أرجاء العالم . وهذا من شأنه أن يضيف إلى لا نهاية الأرب ، ميزة أخرى على سائر المنزات التى ذكرناها له من قبل .

ومن بين هذه المصادر المفقودة إلى الآن ــ فيما نعلم :

- كتاب « الأمصار » للجاحظ أفاد منه النويرى فى الجزء الثانى من كتابه ( ص ٣٧١ ).
- كتاب « جيب العروس وريحان النفوس » لمحمد بن أحمد بن سعيد التميمى المقدسى ، وقد أفاد منه النويرى حين قدم تلخيصاً له فى الأبواب التسعة الأولى من الجزء الثانى عشر فى أصناف الطيب والبخورات والغوالى والندود والمستقطرات والنضوحات والأدهان .
- كتاب « مختصر المكاتبات البديعة فيما يكتب من أمور الشريعة » لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المخزومى المعروف بابن الصيرفى ، قدمه النويرى ملخصاً فى الجزء التاسع ، فى ذكر كيفية ما يصنعه الكاتب فى كل واقعة من المكاتبات الشرعية ، أو ما يسمى حديثاً بالشهر العقارى .

والحق أن النويرى قد استخدم فى الفنون الأربعة الأولى ــ قبل أن يدخل فى فن التاريخ ــ كثرة هائلة من المصادر الأدبية والعلمية ، حاولنا جمعها وترتيبها مع بيان مواضع استخدامها ، فأخرجنا الجدول التالى :

(1)

أدب الألفاظ: يعقوب بن السكيت: ٣: ٢٢٠.

أدب الكاتب : ابن قتيبة : ١٠ : ١٧ ، ٣٥ ، ٨٠ .

الأدب الكبر: ابن المقفع: ٦: ١٣، ، ٧١.

الأحكام السلطانية : الماوردى : ٦ : ١٥٢ ، ٨ : ١٩٥ .

أدب القضاة : الإمام الشافعي : ٤ : ٢٣٦ .

الأدوية المفردة : ابن سينا : ١٠ : ١٦٣ ، ١٦٨ ، ٢٢١ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ،

أزهار الأنهار : أسامة بن منقذ : ١٠ : ١٢١ .

أسرار القمر : لأبى بكر بن وحشية : ١١ : ٧ ، ١١ ، ٣٤ ، ٥٤ ، ٤٨ ، ١٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، وغير ها كثير .

كتاب الأمصار: الجاحظ: ٢٠: ٢٧١.

#### ب، ت، ث

بدائع البدائه : ۱۱: ۱۰۷.

البخلاء: لأبي بكر الخطيب: ٣: ٢٩٥.

البلاذري: ۱۰: ۸۲ . ۸۲

تاریخ مصر (کتاب ضائع فی تاریخ مصر ): ابن حلب راغب : ۱۰ : ۲۹۵ .

التذكرة : للحمدوني : ٣ : ١٧٣ ، ٣٠٨ ، ١٤١ .

تحرير التحبير : لابن أبى الإصبع .

كتاب البغال : للجاحظ (ربما كان فى الحيوان) ١٠ : ٨٥ ، ١٠٩ .

تفسير الزمخشرى : ١١ : ٣٢٣ .

### ج ، ح ، خ

الجامع : لابن البيطار : ١١ : ٧٧ ، ٩٨ .

كتاب الجهاد : الترمذي : ١٠ : ٨٤ .

جيب العروس وريحان النفوس : محمد بن أحمد بن سعيد التميمي المقدسي : ١١ : ٢٠ ، ٢٠ :

حلية الفرسان وشعار الشجعان : ابن هديل الأندلسي : ١٠ : ٢١ . ٩ كتاب الخراج : لأنى الفرج قدامة بن جعفر : ٢ : ٢٢٠ : ٢٦١ ،

خزائن السلاح: ٢ : ٢٠٢ :

الخريدة : للعماد الإصفهاني : ۱۰ : ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

د، ذ، ر، ز

رسائل البلغاء : ابن المقفع ، ٣ : ١٣ ، ٧١ .

س، ش، ص، ض

سحر البلاغة وسر البراعة : للثعالبي : ١١ : ٢٦٢ .

الشامل: للجويني: ١٠: ٩٥:

كتاب الصحابة: لابن منده: ١٠: ٨٤:

صحيح مسلم : ٦ : ٩ .

ط، ظ،ع،غ

الطبقات الأربع: ٦: ١٢٨:

العاقبة : لأبي محمد عبد الحق الأشبيلي : ١٤ : ٢٧٠ ، ٢٨٨ .

عجائب الكبير : إبراهيم بن وصيف شاه : ١ : ٢٥٢ ، ٢ : ٢٥٢ .

العمدة : لابن رشيق الأزدى : ١٠ : ٤٠ .

غاية الاختصار والإمجاز : الحمدوني : ٣ : ١٧٣ :

ف،ق،ك،ل

كتاب الفاخر: ٢: ١١٩.

الفاصل بين الصدق والمين في مقر رأس الحسين : عمر بن أبي المعالى أسعد بن عمار بن عمار بن على : ٢٠ : ١٨١، ١٨٠ .

فتوح الأمصار : للواقدى : ١٥ : ٢٧٦ : ١٠ : ٩٤ :

فتوح السند : للواقدى : ٢ : ٤٠٠ .

الفصول: لابن فورك: ١٠: ٩٤.

فضل الخيل : عبد المؤمن الدمياطي : ١٠ : ٨٧ ، ١٢٧ ومواضع أخرى .

قلائد العقيان : الفتح بن خاقان : ١١ : ٢٦٣ .

الكامل فى التاريخ: ابن الأثير (يفيد منه فى أبواب الأدب) ١٢٦:١٠. كليلة ودمنة: ابن المقفم: ٦: ٤٦.

كمامة الزهر وصفة الدرر: ١٥٠: ١٥٠ ، ٢٤٣ ، ٢٤٣ ، ٢٤٥ .

فقه اللغة : للثعالبي : ١ : ٩٨ ، ٢٠١ ، ٦ ، ١٨٩ وفى مواضع كثيرة من الكتاب :

### م، ن، و، ه، لا، ي

كتاب المبتدأ : لعبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسين الأنماطي : ٢٦٠ . ٣٠٠ ، ٣٠٠ . ٢٦٦ .

المبتدأ : للكسائى : ۱۳ : ۳۹ ، ۱۶۹ : ۲۷۰ ، ۲۷۳ ، ۲۷۶ ، ۲۷۹ . المستخرج : لأنى نعم : ۱۰ : ۸۲ .

مروج الذهب: المسعودى (يفيد منه كثيراً فى أبواب الأدب ) ١٠ : ١٢١ .

كتاب النبات : أبو الحسر العشاب : ١١ : ٢٨٦ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣ :

نخية عقد الأجياد في الصافنات الجياد: ١٠: ٢٠:

نشوار المحاضرة : ١٠ : ١٣٨ .

النظر في التجارة : الجاحظ : ٢ : ٣٢٧.

نظم السلوك : لعلاء الدين على بن فتح الدين بن محيى الدين بن عبد الظاهر . ١٢٨ . ٨

كتاب الهدايا : لإبراهيم الحربي : ١٠ : ٨٣ .

يتيمة الدهر : الثعالي ١١ : ٢٦١ ، ٢٦٥ ، ٢٧٨ .

الملل والنحل : الشهرستانى : ١ : ٤٩ .

ومن هذا الجدول يتبين لنا أن النويرى قد استوعب المكتبة العربية – على نحو ما كانت عليه في عصره – استيعابا يكاد يكون شاملا .

ولقد شهد له « حاجى خليفة » فى كشف الظنون بهذا الشمول ، فأحصى بعض الكتب التى لخصها النويرى فى كتابه «نهاية الأرب»، وذكر من تلك الكتب « إحياء العلوم ، اللمعة النورانية ، الملل والنحل ، القصيدة العبدونية وشرحها ، فقه اللغة ، الأمثال . الحماسة ، ديوان المتنبى ، ديوان البحترى ، ديوان البستى ، وأكثر ديوان [ صح : دواوين ] الشعراء ، مباهج الفكر ومناهج العر ، نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » (١) .

## كيف استخدم النويري مصادره :

كان النويرى يعرف أنه إنما يؤلف موسوعة شاملة لصنوف المعرفة وضروب الثقافة فى عصره ، وكان على علم بأنه ينبغى أن يعتمد على مصادر أصيلة لجمع مادته العلمية ، وتقديمها لقارئه فى إطار من الوحدة الموضوعية ، والتناسق اللفظى ، حتى لا يشعر القارئ بالتضارب والتناقض بين مختلف الأساليب ، وهو الأمر الذى يعيب النقل من مصادر متعددة .

والحق أن النويرى قد حقق ــ إلى جانب الوحدة الموضوعية ــ تناسق اللفظ وتكامل الأسلوب ، فلم يكن الانتقال من موضوع إلى موضوع يشعر

<sup>(</sup>۱) حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون ، مطبعة المثنى ببغداد ج٢ص ١٩٨٥ - ١٩٨٦ .

القارئ بأى نبو أو غرابة فى الناحية الأسلوبية ، وبلغت الموسوعة درجة تقرب إلى الكمال فى ناحيني التنظيم والعرض على حد سواء.

ولقد بدا لنا أن النويرى درج فى استخدامه لمصادره على عدد من الأسس نجملها فما يلى :

اعتمد على مصدر رئيسى ــ متفق على أصالته فى بابه ــ فى استقاء مادته العلمية نحو:

كتاب الأغانى ، لأبى الفرج فى باب الأغانى كتاب إلاغانى كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالى فى باب السماع كتاب الحيوان للجاحظ فى الباب الحاص بالحيوان كتاب الأدوية المفردة لابن سينا فى باب النبات

غير أنه فى استقائه لمادته العلمية من بعض الأبواب يعتمد على كتب قد تبدو مجهولة للبعض، ولا يمكن اعتبارها مصدراً أصيلا، لكنها ـــمن وجهة نظره ــ تعد أفضل ما يمكن الاعتماد عليه فى بامها ، نحو :

كتاب حسن التوسل ، لشهاب الدين الحلبي في البلاغة

واعتمد النويرى فى كتابة الفصل الخاص بالأنساب على كتاب يعد من أفضل الكتب التى ألفت فى هذا الباب هو كتاب « الأنساب » للشريف أبى البركات الجوانى النسابة (١) .

كتاب المهاج لأبي عبد الله الحسيني الحلبي في وصايا أمير الجيش (٢) .

والنويرى لا يعتمد على هذه المصادر الرئيسية اعتماداً مطلقاً ، بل يرجع إلى مصادر أخرى فى نفس الباب ، بأخذ منها وينقل عنها ، ويضيف إلى المادة التى استقاها .

<sup>(</sup>١) أنظر نهاية الأرب ٢ : ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ايضا ٦ : ١٩٧ ,

فلقد لاحظنا أنه ، وإن اعتمد فى باب البلاغة على كتاب دحسن التوسل» للحلبى ، فقد استقى معلومات قيمة أيضاً من كتاب « تحرير التحبير » لابن أبى الأصبع (١) .

وإلى جانب كتاب الأدوية المفردة لابن سينا ، اعتمد فى كتابه الفن الحاص بالنبات على كتاب يسمى لا أسرار القمر » لابن وحشية .

وفى الفن الحاص بالحيوان ، استى معلوماته بشكل أساسى من كتاب « الحيوان ، للجاحظ ، لكنه استخدم مصادر أخرى عديدة ، ككتاب « فضل الحيل ، لأستاذه شرف الدين الدمياطى .

ويحسن النويرى استخدام مصادره ، ويوظفها فيا تصلح له من أبواب موسوعته وفنونها ، فلقد لاحظنا كيف استخدم كتاب « مروج الذهب للمسعودى »، وكتاب الكامل فى التاريخ « لابن الأثير » – وكلاهماكتاب تاريخى – فى أبواب الأدب ، كما اعتمد على كتاب « فقه اللغة » للثعالبي فى التفسيرات والشروح اللغوية ، كشروح أساء الرياح وغيرها (٢) .

واتسم اختياره بدقة متناهية ، فلقد كان يرجع فحسب إلى المصادر الموثوق في صحتها ونزاهتها ، فإن لم يجد هذه المصادر فضل عدم التعرض للموضوع أصلا ، يقول في أصناف الصقر : « ومما أهملوا الكلام فيه « الكوهية » و « الصيفية » و « الزغزغي » وهو يعد من أصناف الصقر ، ولم أجد من أثق بنقله وعلمه بهذه الأصناف فأنقل عنه أخلاقها وطبائعها وعاداتها » (٣):

كان النويرى يستخدم النسخ الحطية المتاحة لديه من المصادر التى يرجع إليها أفضل استخدام، فلم يكن يكتفى بقراءة المتن فقط، وإنماكان يقرأ الهوامش والتعليقات التى يكتها الأفاضل والقراء المستنبرون للتعقيب على ما ورد

<sup>(</sup>١) انظر فيها يلى الباب الرابع ، الفصل الحاص بالبلاغة في بهاية الأرب.

<sup>(</sup>۲) راجع ۱ : ۱۸۹ ، ۱۰۲ ، ۲ : ۱۸۹ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٩ : ٢٠٥ .

فى النص ، فلقد وجد النويرى فى النسخة التى لديه من كتاب « الأدوية المفردة » لابن سينا حاشية أشار إليها بقوله : « ورأيت على حاشية كتاب الأدوية المفردة للشيخ الرئيس فى النسخة التى نقلت عنها بخط من لعله استدرك على الشيخ ما صورته : الجزر نوعان . . و لما خلط الشيخ فى الماهية خلط فى المنافع . . . النح » (١) .

ويعاب على النويرى تخليه أحياناً عن نظرته الموضوعية للأشياء ، وثقته الشديدة فى بعض العلماء . فيما يوردونه فى كتبهم من معلومات وأخبار لا تقبل التصديق ، مثال ذلك أن مؤلفنا قد ذكر أنه كان يود إغفال ذكر المرآة السحرية التى يستطيع المرء بواسطتها اكتشاف أعمال الزنا ، لأنه كان يشك فى صحة الحبر ، غير أنه عاد فذكر الحبر مرة لأنه اكتشف أن ابن الجوزى أورده فى كتابه «سلوة الأحزان» (٢) .

ونقل النويرى أقوالا كثيرة لحكماء اليونان ، ومن أهم من ينقل عنهم الحكيم أفليمون صاحب الفراسة ، وفيا يلى جدول ببيان اقتباساته من هؤلاء الحكماء :

آبقراط: ۱۱: ۹۱.

أرسطو : ۱۰ : ۲۳۵ ، ۲۳۸ ، ۲۲۰ ، ۲۸۷ .

أفليمون صاحب الفراسة : ١٠ : ٢٤٧ ، ٢٥٧ ، ٢٧٠ ، ومواضع أخرى عديدة .

جالينوس : ١١ : ٨٢ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، ١٥٧ ، ١٨٦ ،

دیسقوریدوس : ۱۱ : ۳۱۲ ، ۳۱۵ ، ۳۲۰ .

روقس: ۱۱ : ۸۵ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ، ۱۱ : ۷۰ ، وراجع أيضا : فرانز روزنتال : مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ، ترجمة أنيس فريحة ، طبع بيروت ،۱٤٠ه ، ۱۹۸۰م، ص ۱٤۱ . (۲) راجع نهاية الأرب ۱ : ۳۹۹ .

# البات الثالث

## المادة الأدبية في نهاية الأرب

الفصــل الأول: الموضوعات الأدبية.

الفصــل الثانى: الكتابة.

الفصــل الثالث: الرسائل الأدبية.

الفصـــل الرابع: الخرافة والأسطورة .

الفصـــل الخامس: فن التاريخ.

# الفصت ل الأول

### الموضوعات الأدبية في نهاية الأرب

كان عرض المؤلف للمادة الأدبية من خلال تناوله للفنون الحمسة التي شملها الكتاب وهي : فن السهاء ــ فن الإنسان ــ فن النبات ــ فن الحيوان ــ فن التاريخ . وعندما كان يتناول فنا من هذه الفنون الحمسة لا يقف عند حد التعرض للموضوعات اللغوية أو العلمية ، وإنما كان يدبج كلامه بما يحلو ويطيب من المواد الأدبية .

فيبدأ بذكر المعانى اللغوية للموضوع الذى يتناوله ، ثم يتعرض للنواحى العلمية المقنعة التى تقوم على الأدلة العقلية والمنطقية ، أما التى لا تقوم على دليل واضح فإنه يفضل البعد عنها ، يقول مثلا عند حديثه عن هيئة السماء « والقول فى هيئة السماء على مذاهب أصحاب علم الهيئة كثير ، أغضينا عنه لأنه لا يقوم على دليل واضح »(١). وبعد ذلك يتناول الموضوع من الناحية الأدبية متحدثاً عما قيل فيه من شعر أو نثر ، معلقاً ومدلياً برأيه دائماً .

فنى الفن الأول وهو الساء ، عندما تحدث عن الكواكب السبعة ، تطرق لمعناها اللغوى أولا ، وقبل أن يبدأ كلامه بالدراسة العلمية ، فإنه يلفت انتباه القارىء إلى أنه لن يقدم فى حديثه عنها إلا ما توافر لديه من

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٣٢ .

أدلة واضحة من الكتاب الكريم والسنة النبوية ، وأيضاً الأوصاف والتشبيهات التي قيلت فيها ، أما آراء المنجمين وأقوالهم فقد أبي أن يذكرها أو يضعها كتابه ، وذلك لما تحويه من عدم رسوخ في العقيدة وسوء نية ، يقول : « وقد اختص كل كوكب من هذه الكواكب بقول ، سنذكر من ذلك ما تقوم به الحجة وينهض به الدليل من الكتاب والسنة ، وما يتمثل به مما فيه ذكرها ، وما ورد من الأوصاف والتشبيهات نظماً ونثراً مما وقفت عليه » (١) .

وفى فن الإنسان يقول: « وهذا الفن قد اشتمل على معان مؤنسة للسامع مشنفة للمسامع ، مرصعة لصدور الطروس والدفاتر ، جاذبة لنوافر القلوب والخواطر ، واضحة البيان ، معربة عن وصف الإنسان » (٢) .

ولا غرو ، فلو لم يكن الإنسان لما كان شعور ، ولما كان أدب ، إذ هو مصدر الأدب ومناطه ، وهو معيار هذا الكون كله ، يقول : « إنما لقب الإنسان بالعالم الصغير ، لأنهم مثلوا رأسه بالفلك ؛ ووجهه بالشمس ، إذ لا قوام للعالم إلا بهاكما لا قوام للجسد إلا بالروح ، وعقله بالقمر لأنه يزيد وينقص ويذهب ويعود ، ومثلوا حواسه الحمس ببقية الكواكب السيارة ، وآراءه بالنجوم الثابتة ، ودمعه بالمطر ، وصوته بالرعد ، وضحكه بالبرق، وظهره بالبر، وبطنه بالبحر ، ولحمه بالأرض ، وعظامه بالجبال ، وشعره بالنبات ، وأعضاءه بالأقاليم ، وعروقه بالأنهار ، ومغار عروقه بالعيون » (٣) .

فهو إذن مرآة تنعكس فيها صورة هذا الكون ، لقد انطوى فيه العالم الأكبر كما يقولون ، ومن ثم فهو حرى باهتمام كل شاعر وناثر ، فاشتمل فن الإنسان عند مؤلفنا على معان طيبة جديرة بالمخلوق الكريم ، تثير انتباه

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢ : المقدمة ١ .

<sup>(</sup>٣) أيضا ٢ : ٨ .

السامع ، وتزدان بها الدفاتر لوضوحها معنى ، وجمالها مبنى ، ولتأثيرها فى نفس المتلقى .

وقد اشتمل هذا الفن على كل ما يتصل بالإنسان وما قيل فيه - شعراً ونثراً - من تشبيه وغزل ، ومدح ومثل وأحجية . وتهان ، وتعاز ، وغيرها من الأغراض الأدبية مما أدى إلى كمال هذا الفن وشموله ، فمن تشبيهات فائقة وغزليات رائقة ، « وأنساب طاهرة ، ووقائع ظاهرة ، وأمثال امتدت أطنامها ، وتبينت أسبامها . . . وكنايات نقلت الألفاظ إلى معان أبهى من معانيها ، وبلغت النفوس بعذوبتها غاية أمانيها ، وألغاز غورت بالمعانى وأنجدت ، وأشارت إليها بالتأويل حتى إذا قربتها من الأفهام أبعدت » (١) .

إذن نستطيع القول بأن المادة الأدبية ، وإن كانت منتشرة فى جميع أجزاء الكتاب ، ألا أنها مركزة فى الفن الخاص بالإنسان، لأن الإنسان هو المحور الأساسى الذى منه تنطلق الأفكار ، وتصدر الانفعالات ، والذى يعد — عند النويرى بهذه المثابة — أهم موضوعات الأدب .

وفى الفن الثالث ، وهو الحاص بالحيوان ، يذكر المصنف أنه جمع فيه كل ما يتعلق بأنواع الحيوان ، والطيور ، وأنه رتبه على أحسن ترتيب ، وقد جمعت في هذا الفن من أجناس الحيوان بين الكاشر والكاسر ، والنافر والطائر . . . وميزت كل حيوان منها بمحاسنه ومناقبه ، ونبذته بمعايبه ومثاليه » (٢) .

ويذكر أن كل نوع من هذه الأنواع يحتاج وصفه لرسالة خاصة به ، وأنه لولا الخوف من الإطالة لفعل ذلك « ولولا خشية الإطالة ، لوصفت كل حيوان منها برسالة ، لكنى استغنيت بما ألفته من منقولى عما أصنفه من مقولى . . الخ » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢ : المقامة .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١١ : ٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا ۱۱ : ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۳۸ ، ۱۱ .

ويشير إلى مدى عنايته بترتيب هذا الفن ، شأن الفنون السابقة فيقول : « ورتبته على أجمل تقسيم وتبويب » . وقد قسمه إلى خمسة أقسام بدأها بذكر الأسد والبر والنمر ، فيذكر أولا الأسهاء المعروفة لكل حيوان ، وأصنافها وعاداتها ثم يذكر ما وصفت به فى شعر الشعراء ورسائل البلغاء .

وهو يقدم للفن الرابع الخاص بالنبات مبيناً الهدف من وراء إيراد المادة الأدبية المتعلقة به ، فيقسول :

لا . . . قصدنا بإيراده أن نذكر منه ما عليه وصف للشعراء ، ورسائل للبلغاء والفضلاء ، لأن ذلك مما يستغنى عنه المحاضر ، ويضطر إليه الجليس والمسامر ، وينتفع به الكاتب فى كتابته ، ويتسع به على المنشىء مجال بلاغته » (١) .

فهو يصرح أنه تعرض للحديث عن هذا الفن الحاص بالنبات لأسباب عديدة منها: إفادة الكاتب من الأشعار والرسائل التي قيلت في النبات، وأن . . . المادة الأدبية الموجودة في هذا الفن تعد مرجعاً هاماً للمحاضر وتسلية للمجالس .

وبعد أن يتحدث عن طبع النبات وخواصه المختلفة معتمداً على كتاب الأدوية المفردة ، لابن سينا (٢) ، يذكر ما وصف به الشعراء هذه النباتات وشبهوه بها ، ويتناول أيضاً وصف الرياض والأزهار وما قيل فيها من شعر ونثر ، مما سنتناوله إن شاء الله فيها يلى عند حديثنا عن الأغراض الشعرية في الكتاب .

وفى الفن الأخير وهو الحاص بالتاريخ ، يبين النويرى فى مقدمة هذا الفن الفائدة من كتابة التاريخ ، فهو مهم لجميع الناس على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم من أول الملك حتى الشخص العادى ، فيقول : « والتاريخ مما يحتاج إليه الملك والوزير ، والقائد والأمير ، والكاتب والمشير ، والغنى والفقير ، والبادى والحاضر ، والمقيم والمسافر » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٩ : المقدمة

<sup>(</sup>٢) أيضاً

<sup>(</sup>٣) ج ١٣ ، المقدمة : ١

ولقد حدد المصنف - في المقدمة لهذا الفن - منهجه التاريخي الذي سيسر عليه في تناوله لهذا الفن ، فلقد لاحظ أن المؤرخين قد تناولوا تاريخ الأمة الإسلامية على ترتيب السنين ، لا حسب الدول ، ونحن نعلم أن النويري بهمه استمتاع القارئ بما يقرأ، واستفادته بما أمامه ، فرأى أن هذه الطريقة ربما تقطع على القارئ اللذة عند ما يقرأ عن واقعة مثلا ، فتنقضي السنة دون أن تكمل أخبارها ، وتسلسل أحداثها « ولما رأيت غالب من أرخ للملة الإسلامية وضع التاريخ على حكم السنين ، ومساقها ، لا الدول واتساقها ، علمت أن ذلك ربما قطع على المطالع لذة واقعة استجلاها ... فانقضت أخبار السنة ، ولا استوعب تكملة فصولها ولا انهي إلى جملنها وتفصيلها ، وانتقل المؤرخ بدخول السنة التي تلبها من تلك الوقائع والأخبـــــار » (١) .

وقد اختار النويرى طريقة أخرى تخالف الطريقة التى اتبعها المؤرخون السابقون « فاخترت أن أقيم التاريخ دولا . . . حتى أسردها من أولها إلى أواخرها . . . . . . المستخ » .

وقد قسم هذا الفن إلى خمسة أقسام « ووضعته على أحسن اتساق وأكمل انتظام » (٢) مما سنوضحه عند حديثنا عن التاريخ إن شاء الله .

## تنوع الأغراض الأدبية :

وقد لاحظنا أن الأغراض الشعرية والنثرية متفرقة فى ثنايا الكتاب ، إلا أن معظمها مركز فى الفن الخاص بالإنسان ، إذ تناول فيه المؤلف كل ما يتعلق بالإنسان من وصف ، ومدح ، وغزل ، وهجاء ، ورثاء ، وأمثال ــكما سبق أن ذكرنا ــوفها يلى عرض لهذه الموضوعات الأدبية .

<sup>(</sup>١) أيضاً ١٣ : ٢ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً : ٣

#### التشبيه والوصف :

لاحظنا أن التشبيه والوصف لم يقتصر على فن واحد من الفنون الخمسة أنما وجد فى جميع الفنون ، فبعد أن يتناول موضوعاً من الموضوعات من الناحية العلمية ، يتطرق إلى ذكر ما قيل فيه من شعر أو نثر مبتدأ بالوصف والتشبيه .

فنى الفن الخاص بالسماء مثلا ، بعد أن تحدث عن خلق السماء وهيئتها ، استشهد بما وصفها به الشعراء كقول عبد الله بن المعتز :

كَأَنَّ سماءَنا لما تَجَلَّتُ خلال نُجُومِها عند الصّباحِ رَانُ سماءَنا لما تَجَلَّتُ خلال نُجُومِها عند الصّباحِ رياضُ بنفْسَجِ خضلُ ، نَدَاهُ تَفَتَّحَ بينَه نورُ الأُقَــساحِ

كما يتطرق لوصف الكواكب السبعة ، فيقول: « وقد اختص كل كوكب من هذه الكواكب بقول ، سنذكر . . . ما ورد فى ذلك من الأوصاف والتشبيهات نظماً ونثراً (١) ويستهشهد بالكثير من الأشعار فى وصف هذه الكواكب ، فمن ذلك مثلا قول الوزير المهلبي يصف الشمس :

الشَّمسُ في مَشْرقها قد بَدَتْ منيرة ليس لها حاجـــبُ كأَنَّها بَوْدقَةٌ أُحْمِيَت يُجُولُ فيها ذَهَبُ ذَاهِبُ

وهو دائماً ينتقى الأشعار التى يستشهد بها فى كتابه ، ويستحسن بعضها ويصرح بذلك فيقول لا ومن أحسن ما وصفت به الشمس فى الطلوع والزوال والغروب قول أعرابى :

مَخَبَّأَةٌ : أَمَّا إِذَا اللَّيلُ جَنَّهـا فَتَخْفَى وأَمَّا فِي النَّهارِ فَتَظْهَرُ إِذَا انْشَقَّ عنهاساطِعُ الفَجْرِ وانْجَلَىٰ دُجَى اللَّيلُ وانْجَابَ الحجابُ المُستَّر

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ١٠ .

وألبش عرضَ الأُفْق اونًا كأَنه عليها دُروعُ الزُّعْفَرَان ، يَشُوبُهُ شُعاعٌ تلأَلاَّ فهو أَبَيَضُ أَصْفَرُ تَرى الظِلُّ يُطُوك حين تبدو وتارةً تراه إذا زالتُ عن الأَرضِ يُنْشُرُ فَأَفْنَتْ قُرُونًا،وهي في ذَاكَ لُمْ تَزَلَ

على الأُفْق الغَرْبيِّ نَوْبٌ مُعَصْفَرُ نَمُوتُ وَتَحْيا كُلَّ يَوم وتُنْشُرُ(١)

والوصف عنده لا يقف عند حد الاستحسان وذكر الموصوف بما عليه من حسن المنظر والهيئة ، وإنما يدخل تحته أيضاً ما وصف به على طريق الذم ، فمن ذلك قول التيفاشي :

شتَّى عيوب سِنَّةٌ تُذْكَرُ فى خِلْقَةِ الشَّمْسِ وأَخْلاقِها رَمْداءُ عَمْشَاءُ ، إذا أَصْبَحَتْ عَمْياءُ عندَ اللَّيل ، لا تُبصِرُ وجُرْمُها من جُرْمِه أَكْبَرُ ويُغْتَدِي البدرُ لها كاسِفًا حُدُودُها في القَيْظِ لا تُتَّبِّي ودِفْؤُها في القَرِّ مُسْتَحْقَرُ يَنْكُثُ فِي الْعَهْدِ وَلَا يَضْبِرُ وخلُقها خلُق المليك الذي يحسر عنه اللحظُ لا يبصرُ (٢) ليستْ بحُسْناء،وما حُسْنُ مَنْ

ويتبع هذا النظام في ذكره لجميع الكواكب الأخرى ، والآثار العلوية كالسحاب ، والمطر ، والثلوج ، والصواعق والرعد ، والعرق وغبرها .

والمصنف لا يكتني بإيراد الأشعار في الوصف وإنما ينتني أيضاً بعض الرسائل الأدبية التي قيلت في هذا الباب ، كالرسالة التي أنشأها أحد الأدباء الأندلسيىن فى وصف السحاب . (٣) .

<sup>(</sup>١) انظسر ١: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١ : ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر أ : ٨٣-٨٧ .

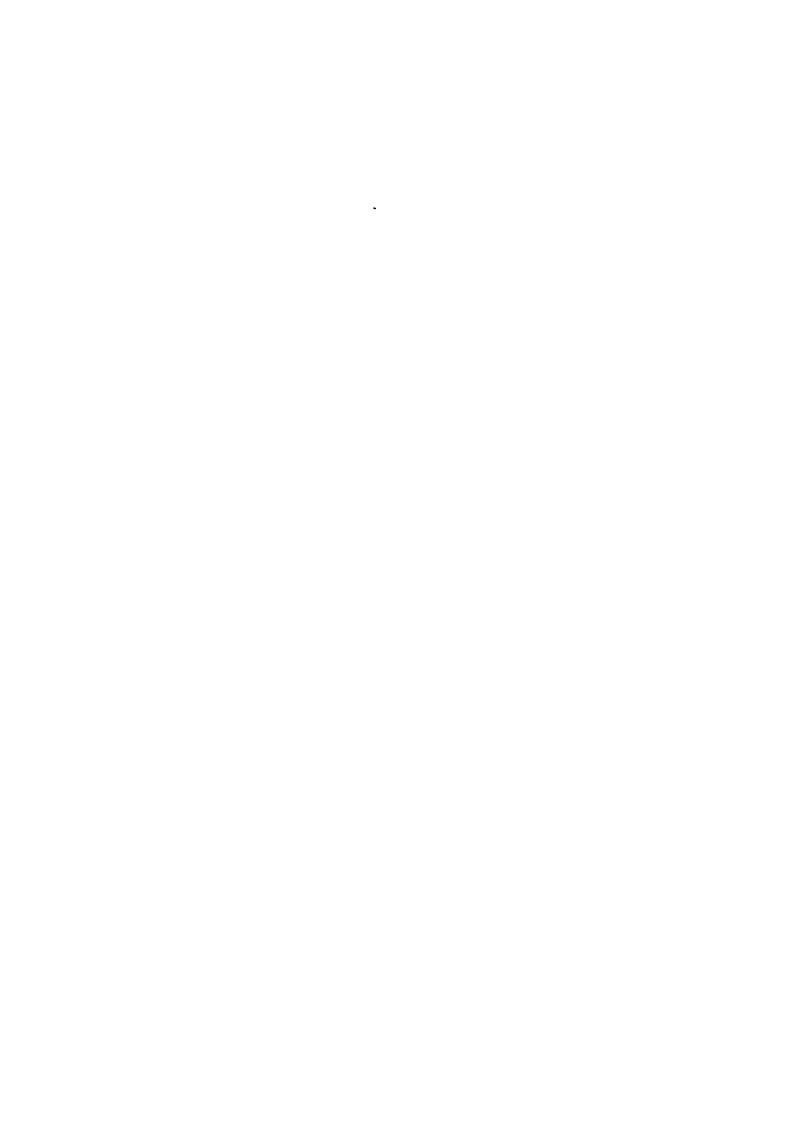

والحق أن النويرى ما كان ينبغى أن ينقل مثل هذه الأقوال دون أن يعلق عليها ويتعرض لما فيها من سقط القول ، فهي إنما تتناول الخصائص الأخلاقية والطبعية لأناس عاشرهم وعاش بينهم ، بل هو ينتمى إليهم كأهل مصر وأهل الشام .

فأهل مصر لم يكونوا في وقت من الأوقات أذلاء بأسرهم ، وإذا كان فرءون قد استخف قومه فأطاعوه لفسقهم ، فإن السحرة المصريين كلهم آمنوا في وقت واحد ، ولم يعبأوا بهديدات فرءون لهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وبأن يصلبهم في جذوع النخل ، وقالوا له : « لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر . والله خر وأبقى » (١) .

وهذه شهادة من الله – عز وجل – لطائفة من أهل مصر آمنوا كلهم في وقت واحد . ولم يتزعزع إيمانهم حتى مع تهديدهم بالموت ، وهو حدث ربما لم يحدث في التاريخ من قبل ، فلقد نقل ابن عبد الحكم في كتابه « فتوح مصر وأخبارها » – وهو كتاب اعتمد عليه النويرى – قولا لابن لهيعة : « كان منهم (يعني أهل مصر ) السحرة آمنوا كلهم في ساعة واحدة ، ولا يعلم جاعة أسلمت في ساعة واحدة أكثر من جاعة القبط » (٢) .

والتاريخ القريب من النويرى أكبر شاهد على عكس ما ورد فى الكلمة المنسوبة إلى كعب الأحبار ، والتى تصم أهل مصر بالذل والحنوع ، فعركة عين جالوت (سنة ٢٥٨ ه) التى انتصر فيها المصريون على المغول الذين لم يسبق لهم أن هزموا فى معركة كبيرة من قبل ، واستبسال المصريين فى حروبهم المتعددة ضد الصليبيين مما سبق لنا أن فصلنا القول فيه (٣) ،

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۷۲ ، ۷۳ .

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، صه طبع أوروبا ۱۹۲۰م، وانظر أيضاً ابن الدوادارى، كنز الدرر وجامع النرر، الجزء الثالث، تحقيق محمد السعيدجال الدين، ص٢٢٧، طبع مصر ۱۹۸۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر فيها سبق ، ص ١٦ وما بعدها .

إلى جانب ما ورد فى الفصل الذى عقده النويرى نفسه عن فضائل مصر فى الجزء الأول من كتابه (١) . كل ذلك وغيره كان ينبغى أن يلفت نظر النويرى ، وألا ينساق وراء هذه الأخبار المنسوبة إلى كعب الأحبار فى شأن أخلاق أهل البلاد الإسلامية . وما يصدق على مصر يصدق أيضا على الشام وغيرها .

على أن النقد الداخلى للنص الذى نقله النويرى عن كعب الأحبار يبين أن الحبر قد يكون مكذوبا ، فلقد كان حوار كعب مع عمر بن الحطاب حرضى الله عنه وجاء فى الحوار لفظ « فتنة » منسوبا إلى الشام ، والمعروف أن هذا اللفظ لم يتم تداوله كمصطلح تاريخى يدل على التمرد والحلاف إلا فى أواخر عهد عثمان وضى الله عنه وبعد وفاة عمر ببضع سنين ، بل وبعد مقتل عثمان حين وقع الحلاف بين على حكرم الله وجهه ومعاوية ابن أبى سفيان وضى الله عنهما والذى كان واليا على الشام . فر بما كان هذا النص المنسوب إلى كعب الأحبار ينتمى إلى فترة تاريخية لاحقة لعهد عمر ، بل ربما كان مكذوبا أصلا .

وإذا كان الأمر كذلك، فلم يكن للنويرى – المؤرخ البارع والأديب المدقق – عذر فى عدم التنبيه على ما فى النص من سقط ، أو فى عدم التنبيه إلى كذب الحر برمته ، ونسبته إلى غير صاحبه .

« وقال أبو حيان القاضى : أعيانى أن أرى خراسانيا ذكيا ، وطبريا رزينا ، وهمذانيا لبيبـــا ، وبصريا ركيكا، وكوفيا رئيسا، وبغداديا سخيا، وموصليا لطيفا ، وشاميا خفيفا ، وحجازيا منافقا ، وبدويا ظريفا » (٢)

وجاء أيضا المصنف بالأشعار والمقطوعات الأدبية التي قيلت في بعض المدن المقدسة مثل مكة والمدينة ، كالتي أنشأها القاضي عياض في ذكر ما للمدينة المنورة من فضل . (٣)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ١ : ٤٤٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ١ : ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ، ١ : ٢٨٨-٢٨١ .

وقد خص المؤلف مصر بالذات بأوصاف كثيرة ، وذكر كثيرا من فضائلها التى خصها الله سبحانه وتعالى بها ، وأيد أقواله بالآيات القرآنية التى قيلت فى فضلها ، ومن ولد فى مصر من الأنبياء .

يقول المصنف فى وصفها : لا وهى ما بين أربع صفات : فضة بيضاء ، أو سكة سوداء ، أو زبرجدة خضراء ، أو ذهبة صفراء ، وذلك أن النيل يعم أرضها فتصير كالفضة البيضاء ، ثم ينضب عنها فتصير سكة سوداء ، ثم تزرع فتصير زبرجدة خضراء ، ثم تستحصد فتصير ذهبة صفراء » (١) .

كما ينقل بعض الأشعار التي قيلت في وصف مصر ، منها قول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي يصف جبل الرصد :

يانُزْهَةَ الْرَصِدِ الْمصرِيِّ قَدْ جَمَعَتْ من كلِّ شيءٍ حَلا في جانب الوادِي فَذَا غَدِيرٌ وذَا رَوْضٌ وذَا جَبَلٌ فالضَبُّ والنونُ واللَّاحِ والحَادي

ويذكر المصنف أن فضائل مصر كثيرة لا تحصى ، وهذه الفضائل تحتاج إلى كتاب مفرد خاص بها ، يقول : « فهذه نبذة من فضائل مصر ، ولولا الرغبة في الاختصار ، لكانت فضائلها تكون كتابا مفردا » (٢) ٥

كما ينقل رسالة لابن حزم فى وصف جزيرة الأندلس (٣) ، ثم ينتقل إلى البصرة ، فيصف ما تختص به بغداد ، والأهواز ، وفارس وغيرها . (٤)

أما الفن الثانى ، وهو الحاص بالإنسان ، فقد أورد كل ما يتعلق بالإنسان من اشتقاقه وتسميته وتنقلاته ، وطبائعه ، وجاء بالأشعار والرسائل

<sup>(</sup>١) نهايةالأرب١: ٣٥٧ قارن ذلك بما ورد في المقريزي ، الخطط ، ج١ ص ٦ ، طبع بولاق ،

<sup>(</sup>٢) أيضاً : ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر نهاية ١ : ٣٥٩-٣٥٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر ، أيضاً ٣٦٢-٣٦٨ .

التي تصف هذا الإنسان ، فأتى بالأشعار التي تصف جميع أجزاء جسم الإنسان مبتدأ بالشعر . وهذه الأشعار تصف كل عضو من أعضاء الإنسان وصفا دقيقا بليغا . وقد صرح المصنف نفسه بذلك في بداية حديثه عن هذه الأعضاء بقوله : « في وصف أعضاء الإنسان وتشبيها وما وصف به طيب الريق والنكهة ، وحسن الحديث ، والنغمة واعتدال القدود ، ومثى النساء ، وهو مرتب على ترتيب بنية الإنسان في المذكر والمؤنث » (١) .

فما نقله مثلا في وصف الشعر قول نصر بن أحمد :

سَلَّسَلَ الشُّعْرُ فوقَ وجه فَحاكى ظُلُّمةَ اللَّيل فوقَ ضَوْء الصَّباحِ

والمؤلف حريص دائما على نقل وجهات نظر الشعراء والأدباء ، واختلاف آرائهم فى موضوع من الموضوعات فإذا تطرق إلى وصف عضو من أعضاء الإنسان ، فإن بعض الشعراء يمدحه ، والآخر يذمه ، فيأتى المصنف بهذه الأشعار ، مثلما فعل عندما ذكر الشيب والخضاب وما قبل فيها من المدح والذم ، ويقول أحد الشعراء فى مدحه :

أَهْلًا وسَهْلًا بِالْمَشِيبِ وَمَرْحَبًا أَهْلًا بِهِ مِنْ وافدٍ ونَزيــــل أَهْلًا بِهِ مِنْ وافدٍ ونَزيــــل أَهْلًا بِهِ مِنْ وافدٍ ونَزيــــل أَهْدى الوقارَ وذادَ كُلَّ جَهالَةٍ كانتُ ، وسَاقَ إِلَى كُلَّ جَميل (٢)

أما الشاعر الآخر فإنه يذم هذا الشيب فيقول:

وقالوا مَشيبُ المَرْءِ فيه وَقارُه وما عَلِموا أَنَّ المَشيبَ هو العَيْبُ وقارِ المَرىءِ عُرِّىَ الصِّبا ومِنْ خَلْفِه شَيْبٌ وقُدَّامُه شَيْبُ ؟

ومن الملاحظ أن المؤلف يتناول كل عضو من أعضاء الإنسان ويفصله تفصيلا دقيقا ، وذلك عن طريق ما قيل في وصفه من شعر أو نثر ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢ : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) أيضا ٢: ٢٢ ،

فعندما كتب عن العيون ، أتى بوصف الأدباء لها من المحاسن ، وما وصفت به من المرض والسقم . وبما وصفت به على لفظ التذكير والتأنيث ، وما قيل فى أدواء العين كالرمد مثلا . (١) وهكذا اتبع النظام نفسه عند تعرضه للحديث عن أي عضو من أعضاء الإنسان ، فحين تعرض لوصف الفم وصف الضحك ، والطيب ، والنكهة ، والأسنان ، والسواك واللسان وأوصافه وعيوبه من العي وغيره ، وما وصف به حسن الحديث والنغمة ، وغير ذلك مما يتعلق بالفم .

مجمل القول: أن المؤلف لم يترك صغيرة ولا كبيرة فى وصف الإنسان وما يتعلق به إلا و تطرق إليها ، و نقل أقوال الشعراء وآراءهم فى هذه الأعضاء.

أما فى الفن الثالث وهو الخاص بالحيوان ، فقد قسمه إلى خمسة أقسام وأفرد لكل قسم الوصف الذى قيل فيه سواء أكان شعرا أو نثرا . فنى القسم الأول مثلا ، وهو الخاص بالسباع وما يتصل بها ، يتحدث عن الأسد ثم يورد بعض الرسائل الأدبية التى قيلت فى وصفه وكذلك بعض الأشعار . (٢)

والمؤلف إذا أعيته الحيلة في ذكر ما ورد من شعر أو نثر في وصف حيوان فإنه يصرح بذلك ، ويعطى نبذة موجزة عن هذا الحيوان وطبائعه وصفاته ، كما فعل عندما تحدث عن الببر فيقول : « ولم أقف على شعر في وصف الببر ولا رسالة فأوردها » (٣) وعن القردة يقول : « ولم أقف على شعر يتعلق بوصف القردة فأثبته » (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر ٢ : ٢٤-٠٠٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر ۹ : ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٩ : ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) أيضا ٩ : ٣٣٩ .

الكريم ، والإقسام بها ، يقول : « من فضل الخيل وشرفها أن الله أقسم بها فى كتابه العزيز ، فقال : « والعاديات ضبحا ، فالموريات قدحا ، فالمغيرات صبحا . . . » .

كما استشهد أيضا بأحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الخيل منها: « الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » (١).

وكان لاهتمام النويرى بالخيل ، أن تناولها بإسهاب ابتداء من خلقها وفضل الإنفاق عليها . . (٢) ، وما وصفت به فى « أشعار الشعراء ، ورسائل الفضلاء التى تتضمن جيدها وذم رديئها » (٣) فأورد أشعارا كثيرة لعدد كبير من الشعراء فى وصف الفرس ، وخصوصا البحترى الذى صرح المؤلف بأنه أجاد وأكثر فى وصفها فيقول : « وكان وصافا للخيل » (٤) .

وهو لا يقتصر على ما وصفت به الخيل على طريق المدح ، وإنما أتى عجموعة من الأشعار وسماها : « طرائف فى ذم الخيل بالهزال والعجز عن الحركة » (٥) :

ولم يكتف بالشعر ، وإنما أورد بعض الرسائل الأدبية الهامة في وصف تلك الحيول يقول : « فلنذكر ما وصفت به في الرسائل المنثورة ، والفقر المسجوعـــة ، والألفاظ المزدوجــة مــع ما يتصــل بذلك من الأبيات » . (٦)

كما تناول في هذا الفن أيضا وصف ذوات السموم وأجناس الطبر

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٣٤٣-١٥٥ ،

<sup>(</sup>۲) انظر ، ۹ : ۳۸۲-۳۲۲ .

<sup>. 787 : 9 (7)</sup> 

<sup>. 01 : 1. (1)</sup> 

<sup>. 74-40 : 1. (0)</sup> 

<sup>. 77 : 1. (7)</sup> 

وأنواع السمك . واختتم الفن الثالث بذكر شيء مما وصفت به آلات الصيد في البر والبحر (١) .

أما الفن الرابع وهو الخاص بالنبات ، فقد تناول فيه المصنف مجموعات النباتات المختلفة من خضروات وأشجار ، وفواكه وأزهار . وهو يصرح في مقدمة هذا الفن أنه لا يقصد من إيراده « استيعاب نوعه ، واستكمال جنسه ، واستيفاء منافعه . . . » ويذكر السبب الذي من أجله لم يستوعب هذا الفن وهو : تعذر الإمكان، وضيق الزمان ، وأن هذا الفن قد عجز عن حصره العلماء والحكماء . فجاءت تصانيفهم ومؤلفاتهم — وإن كانت متعددة — إلا أنهم لم يوفقوا إلى حصره .

وقد كان قصد المؤلف من إيراد هذا الفن إنما هو ذكر الأشعار التي قيلت في وصفه ، وأيضا إيراد رسائل الفضلاء والبلغاء التي قيلت فيه . ولتكون هذه المادة عونا للكاتب ومرجعا للمحاضر وتسلية للجليس كما صرح هو بذلك . يقول: «قصدنا بايراده (يعني النبات) أن نذكر منه ما عليه وصف للشعراء ، ورسائل للبلغاء والفضلاء ، لأن ذلك مما لا يستغني عنه المحاضر ، ويضطر إليه الجليس والمسامر . وينتفع به الكاتب في كتابته ، ويتسع به على المنشىء مجال بلاغته ، فأوردنا منه ما هو بهذا السبيل ، واستقصينا ما هو من هذا القبيل » (٢) ت

ولم يقتصر المؤلف على ما قيل فى وصف النباتات من شعر ونثر ، وإنما تناول أيضا منافعه ومضاره ، وطبائعه المختلفة ، وأصله ، وذلك من باب الاستطراد والعلم بالشيء ، يقول : « وتعدينا من وصفه إلى ذكر منافعه ومضاره ، وانتهينا إلى إيراد بارده وحاره ورطبه ومعتدله . . :

<sup>(</sup>۱) أنظر ، ۱۰ : ۳۲۴ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١١ : ٢ .

فهذه الزيادة إنما وردت على سبيل الاستطراد ، لا على حكم الالتزام والاستعداد ، وهي مما تزيد الفن إلى حسنه حسنا » (١) .

وبعد أن يتناول النويرى وصف النباتات المختلفة من خضروات وفواكه وأشجار . وورود وغيرها ، يعرج على وصف الرياض والمستنزهات الأربعة التى اتفق على أنها مستنزهات الدنيا وهى : صغد سمرقند ، وشعب بوّان ، ونهر الأبلة ، وغوطة دمشق . وقد وصف هذه الرياض وصفا رائعا ، مستخدما أسلوبا أدبيا راقيا ، معتمدا على حسن التقسيم ، والتشبيهات الرائعة ، والسجع غير المتكلف ، يقول في الرياض :

الله مَا تَمْتَعَتْ بِحُسْنِهِ النواظر ، وأَبْهى ما ارتاحَتْ النَّفُوسَ إلى أَزْهَاره النواضِر ، وَصْفُ رياضٍ تَاهَتْ الأَرْضُ على السماء بِأَزهارها ، وباهَتْ أَنْوارُ الكواكب بنورها ونُوَّارِها » (٢) .

ويقول فى وصفه لصغد سمرقدد : « الذى تَحُفُّ به بساتين كَسَتْ زهرتُها من الأَرضِ عاربها ، وأَصْبَح للسماء بُكاءٌ فى جَوَانبِها ، وللرَّوضِ ابتسامٌ فى نَواحِيها ، تَتَخَلَّلُها قُصُورٌ يَتَضاءَلُ سَنا النَّجْمِ فى آفاقها ، وتَحَتَجِبُ الغَزَالَةُ عند طلوعِها حياءً من بَهْجَتِها وإشْراقِها » (٣) .

وإذا ألقينا نظرة على وصف النويرى للمستنزهات الأربعة ، وجدنا أنفسنا أمام أديب كبير ، استطاع أن يعبر عن أفكاره ، وينقل لنا صورة مجسمة حية لهذه الرياض ، حتى ليحس القارىء وهو يتابع هذا الوصف أنه أمام هذه الرياض وبين أشجارها وزهورها . (٤)

أما الوصف الذي تناوله في الفن الخامس ، وهو الخاص بالتاريخ .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١١ : ٣ .

<sup>(</sup>٢) أيضًا ١١ : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) أيضا ١١ : ٣٥٧ .

<sup>(</sup>١) انظر ١١ : ٢٥٦ .

فقد تمثل فى مجموعة من الأشعار التى وردت فى سياق عرضه التاريخى للأحداث ، مما سنتناوله فى دراستنا للمادة التاريخية والأسطورية فى نهاية الأرب .

من هذا الاستعراض السريع ، يتضح لنا أن الوصف قد وجد فى جميع الفنون ، وهو الغرض الغالب فى جميع أجزاء الكتاب . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على النزام المصنف بفكرة استولت عليه ، وهي وحدة المعرفة الإنسانية . حيث تتداخل الآداب والفنون جميعا لتكون نسقا واحدا متايزا يعبر عن تأثر الإنسان بما حوله وتأثيره فيه . (١) كما تدل على دقة المصنف وحرصه التام على إيراد كل ما يتعلق بوصف هذه الفنون من إنسان وحيوان ونبات وغير ذلك .

### المسدح:

أورد المؤلف فى الفن الثانى الخاص بالإنسان بابا للمدح أدخل تحته أغراضا أخرى كالفخر والجود والكرم والصدق والوفاء والأمانة . والتواضع والشفاعة والاعتذار والاستعطاف .

وقد بلغ عدد هذه الفصول ثلاثة عشر فصلا جعل لها عنوانا عاما سماه « المدح » .

ويعرف المصنف المدح فيقول : « حقيقة المدح وصف الموصوف بأخلاق محمد صاحبها علمها ، ويكون نعتا حميدا » (٢) .

إذن فمن شروط المدح أن يكون صادقا بعيدا عن المبالغة لتستخدم فيه الألفاظ المناسبة والأسلوب اللائق .

أما المدح الذي يشتمل على النفاق والكذب ، فلا يرتضيه أو يقبله المصنف ، وإنما يقبل المدح الصادق الذي يمدح الرجل بما هو فيه فعلا .

<sup>(</sup>١) ناقشنا هذه القضية فيها سبق ، في الفصل الخاص بمميزات نهاية الأرب ، الباب الثاني .

<sup>(</sup>٢) انظر ٣ : ١٧٣ .

ويحاول أن يبرهن على أن هذا النوع من المدح ، ليس عيبا ولا هو مكروه ، فيحلل حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « وقد أوّلوا قول الرسول — صلى الله عليه وسلم — : إذا رأيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب . المقصود به المدح الباطل والكذب ، أما مدح الرجل ما هو فيه فلا بأس به . . بدليل أن العباس بن عبد المطلب ، وحسان أبن ثابت وغيرهم قد مدحوا الرسول — صلى الله عليه وسلم — فلم يرد أنه حثا فى وجه أحد منهم التراب » .

وهناك بعض الشعراء ممن يتجاوز حد المدح ، وذلك بمدح الممدوح فوق ما يستحقه : • مما يفضى بكثير منهم إلى الكفر ، والحروج عن الحد » (١) وهذا مما يتنافى والتعاليم الإسلامية والأخلاق الفاضلة .

وقد أورد النويرى مجموعة كبيرة من الأشعار التي قيلت في هذا الباب ، وسوف نتناول بعضها بالدراسة في الباب الخاص بالنقد إن شاء الله .

#### الهجساء:

أدخل المصنف أيضا – كما فعل فى باب المدح – تحت هذا الباب أربعة عشر فصلا تشمل أغراضا متنوعة ومتعددة كالحسد والسعاية والبغى والبخل واللؤم ، والجبن ، والكذب ، والطمع .

ويقرر أن الذى يستحق الهجاء هو: « من اتصف بسوء الخصال ، واتسم بأخلاق الأراذل والأنذال ، وجعل اللؤم جلبابه وشعاره ، والبخل وطاءه ودثاره » (٢) .

وقد أورد مجموعة من الأشعار والأقوال فى هذا الباب مما سنتعرض له فى الفصل الخاص بالنقد .

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب ٣ : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٢٩٧.

#### الغزل والنسيب :

تناول المصنف هذا الموضوع فى الفن الثانى الخاص بالإنسان فتحدث عن الهوى والعشق والفرق بينه وبين المحبة ، وهو يذكر أن هذا الباب وهو الغزل باب متسع قد أكثر الشعراء القول فيه ، وتنوعت أساليبهم ومعانيهم .

ويبدأ المصنف كلامه بالهوى لأنه ــ فى رأيه ــ « السبب الباعث على الغزل ، وذلك أنه إذا حل فى الأجسام ارتاحت النفوس ، ورقت القلوب وانجذبت الخواطر ، وصفت الأذهان وسهل على القرائح فأبرزته الألسن»(١)

ثم انتقل من حديثه عن الهوى إلى ذكر ماهية العشق وحقيقته ، فذكر أولا آراء الحكماء والفلاسفة وتعريفهم للعشق مثل أفلاطون ، وفيثاغورس وأرسطوطاليس .

وهو حريص دائما على إيراد التوافق فى الآراء بين الحكماء والشعراء فى هذا الشأن ، فأتى مثلا برأى فيثاغورس الذى يقول : العشق طبع يتولد فى القلب ويتحرك وينمى ثم يتربى ، ويجتمع إليه مواد من الحرص ، وكلما قوى ازداد صاحبه فى الاهتياج واللجاج ، والتمادى فى الطبع ، والفكر فى الأمانى ، والحرص على الطلب ، حتى يؤديه ذلك إلى الغم والقلق » (٢) .

ويذكر النويرى أن هذا هو رأى الشاعر المتنبى أيضاً ، وأنه أشار إلى هذا المعنى في بيت من الشعر يقول فيه :

وَمَا العِشْقُ إِلَّا غِرَّةٌ وطَمَاعَةٌ يُعرُّضُ قَلْبٌ نَفْسَه فَيُصَابُ

ولأنه دائمًا ينظر إلى الأشياء من وجهة النظر الدينية كما سبق أن ذكرنا ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢ : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢: ١٢٦ .

فإنه يذكر آراء الإسلاميين في العشق ، ثم يدلى بعد ذلك برأيه الشخصي فيه فيقول:

« والتحقيق أن العشق شدة ميل النفس إلى صورة تلائم طبعها، فإذا قوى فكرها فيه تصورت حصولها وتمنت ذلك ، فيتجدد من شدة الفكر مرض » (١) .

ويتعرض المؤلف للحديث عن العشق وضروبه ، والفرق بينه وبين المحبة فيقول : « المحبة جنس ، والعشق نوع ، فإن الرجل محب أباه وأمه ولا يبعثه ذلك على تلف نفسه ، مخلاف العشق » .

وتحدث عن أسباب العشق . وذكر أن المصادقة هي سبب هذا العشق ، وأن أهم أسباب هذه المصادقة النظر ، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بغض النظر ، فأتى بالآيات القرآنية الكرعة التي تأمرنا بغض النظر ، وكذلك بالأحاديث النبوية الصحيحة : وأقوال العلماء . ثم أورد أشعارا كثيرة تصف ما محدثه النظر من بلايا ؛ فمن ذلك مثلا قول ابن المعتز :

مُتَيَّمٌ يَرْعَى نُجُومَ الدُّجَى يَبْكِي عَلَيْهِ رَحْمةً عَاذِلُهُ عَيْنِي أَشَاطَتْ بدمِي في الْمَوى فابكُوا قتيلًا بعضُه قاتِلُهُ (٢)

ويقول أيضا أبو شجاع الوزير :

هِيَ أُوقْعَتَنْيِ فِي حَبَائِلِ فِتْنَةٍ

لَأُعَذِّبَنَّ العَيْنَ غَيْرَ مُفَكِّرٍ فِيهَا ، جَرَتْ بِالدَّمْعِ أَمْ فَاضَتْ دَمَا ولأَهْجُرَنَّ مِنَ الرُّقادِ لذَيذَهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَى الجُفُونِ مُحَرَّمَا سَفَكَتْ دَمِي ، فَلاَّسْفِكَنَّ دُمُوعَهَا وَهِيَ الَّتِي بَدَأَتْ فَكَانَتْ أَظْلَمَا لَوْلَمْ تَكُنْ نَظَرَتْ ،لَكُنْتُ مُسَلَّمَا (٣)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢ : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) أيضًا : ١٣٤ .

وقد اختلف الناس فى العشق ، هل هو ممدوح أم مذموم ، فقال قوم هو ممدوح لأنه لا يكون إلا من لطافة الطبع ، وقال آخرون هو مذموم ، لأنه يستأثر العاشق وبجعله فى مقام المستعبد . (١)

ويوافق وؤلفنا على أن المحبة والود والميل إلى الأشياء المستحسنة الملائمة لا يذم ، وهو يعطينا الأدلة على أن هذا النوع من العشق لا يعاب أو يذم ، لأن بعض الخلفاء والأكابر قد وقعوا فيه فلم يعب عليهم ولا نقصهم «أما العشق الذي يزيد على حد الميل والمحبة فيملك العقل ويصرف صاحبه على غير مقتضى الحكمة ، فذلك مذموم ويتحاشى من مثله الحكماء ، (٢)

وهذا العشق المذموم يؤدى بصاحبه إلى الضرر فى الدبن والدنيا معا ، أما فى الدين « فإنه يشغل القلب عن الفكر فيما له خلق : من معرفة الله تعالى ، والخوف منه ، والقرب إليه . . . » (٣) .

أما ضرره فى الدنيا « فإنه يورث الهم الدائم ، والفكر اللازم والوسواس والأرق ، وقلة المطعم ، وكثرة السهر . . . » (٤)

ثُم أورد شعرا قيل فى ذم العشق والحب ، فمن ذلك قول شاعر : هل الحُبُّ إِلا زَفْرةً بعد زَفْد رهِ وحَرُّ على الأَحشاء ليس له بَرْدُ ؟ وفَيْضُ دموع العَيْنِ منِّى كلَّماً بدا عَلَمٌ منأرضكُمْ لم يكُنْ يَبْدُو

كما أورد أيضا أخبار العشاق الذين خاطروا بأنفسهم وألقوها إلى الهلاك من أجل المحبوب، ومن كفر بسبب العشق ومن قتل وقتل أيضا بسبب العشق . (٥)

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب ، ٢ : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة : ٢ : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) أيضًا ٢ : ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) أيضا ٢ : ١٤٧ .

<sup>(</sup>ه) انظر ، ۲ : ۱۹۷-۱۹۰ .

وقد خصص فصلا فى هذا الباب فى التحذير من فتنة النساء ، وذم الزنا ، والنظر إلى المردان ، والتحذير من اللواط وعقوبة اللائط ، معتمدا على الأحاديث النبوية الصحيحة التى تحذر من هذه الآفات السيئة . (١)

وهو يقرر أن كل ما أورده فى العشق وتوابعه ، إنما كان كلاما مختصرا ، وأخبارا موجزة ، وهذا مما يناسب الكتب الشاملة للفنون المختلفة ، يقول : « هذا ما أمكن إيراده فى هذا الفصل على سبيل الاختصار والإيجاز ، وإلا فالأخبار فى العشق وتوابعه وما يتولد عنه كثيرة جدا ، ووقفنا على كثير ، ولا يحتمل أن يورد فى الكتب الشاملة لفنون مختلفة أكثر مما أوردنا » (٢) .

ثم يعقد المؤلف فصلا يذكر فيه نبذة مما قيل فى الغزل والنسيب من الأشعار ، فأورد الأشعار التى قيلت فى المؤنث ، والمذكر ، والمشترك ، وطيف الحيال ، والوصال والفراق ، والتوديع ، والصد والهجران . . وغير ذلك مما يدخل تحت هذا الباب . (٣)

ويقرر المؤلف ــ كما سبق أن ذكرنا ــ أن باب الغزل والنسيب باب متسع ، وأنه لو استقصاه لطال هذا التصنيف وإنما « لخصنا منه دررا نفيسة وأعلاقا خطيرة ، واقتصرنا منه على مِا رق معناه وراق، وحسن لفظه وشاق ، وارتاحت إليه النفوس ، وتحلت به الطروس ، ولمحته النواظر وانجذبت إليه الخواطر » (٤) .

فقد أراد النويرى أن ينزه كتابه عن الغزل الفاحش الذى لا يقبله الدين الحنيف ، ولا يرتضيه الذوق السليم ، وإنما انتفى واختار ما يتمشى مع اعتقاداته وما يعلم أن النفوس تميل إليه وتنجذب نحوه ، فأورده في كتابه .

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب أيضا : ١٩٨-٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) أيضًا ٢ : ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر ٢ : ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٢ : ٢١٠ .

وهو يقرر أن الشعراء قد تنوعت أساليبهم فى الغزل فمنهم من تغزل فى « المحبوب باسمه ، وكنوا عنه واستعاروا له ، ووصفوا أعضاءه وشبهوها بأشياء فشبهوا العيون بالنرجس ، وأفعالها بالحمر والسهام . . . »

ومنهم أيضا من تغزل فى « أصناف الفواكه المأكولة والمشمومة وتغزلوا فى الرياض والأزهار » .

وربما يعد النويرى أول من استعمل مصطلح « الغزل » للدلالة على وصف الرياض والأزهار والفواكه وغيرها ، وذلك لتعلق الأدباء والشعراء بالمناظر الطبيعية الحلابة التي تجذب العيون وتأسر الناس للتمتع بجالها الذي يضفي على الكون كله بهجة وجالا ، وجعلتهم يصفونها وكأنهم يتغزلون فيها ، فقد أكثر كل الشعراء في وصف كل هذه الأنواع من المأكولات والرياض والأزهار وغيرها من المناظر الطبيعية والتغزل في جالها . فمن ذلك مثلا وصف لأبي هلال العسكرى في وصف الرياض :

ألوانُ منثورٍ يريك حُسنُها ألوانَ ياقوتِ زها في عِقدِهِ ياحسنُها في كُفِّ من يشبهها فانظر إلى النَّدِّ بكَفِّ نِسدَه من أشهل كعينه وأبيضٍ كثغرِه وأحمرٍ كخدده وأصفرٍ مثل صريع حُسبه إذا تغشّته غواشِي صَدِّهِ (١)

#### النهاني والبشائر:

يقسم النويرى التهانى إلى قسمين: خصوص ، وعموم ، « فالحصوص هو ما يتعلق بالرجل من منصب يليه ، ونعمة تواليه ، وولد رزقه ، وشفاء من مرض أقلقه وأرّقه ، وقدوم من سفر ، وزواج قضى به الأرب والوطر » (۲) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١١ : ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ه : ١٢٧ .

أما العموم: « هو ما يتعلق بالجمهور ، يتساوى فيه الملك والمملوك والأمير والمأمور: من انصباب ضيث عم الربا والوهاد. وجريان نيل شمل بريه البلاد وآمن العباد ، وهزيمة عدو زاد فى عدوانه وتمادى فى طغيانه ، وفتوح حصن أمن أهله بتشييد أركانه وإتقان بنيانه » (١).

وهو يورد لكل قسم من هذه الأقسام مجموعة من الرسائل التي قيلت في المناسبات المختلفة لكبار الفضلاء والأدباء ، كابن بشر الصقلي الكاتب في رسالة بهنيء فيها الحسن بن إبراهيم الترى بوزارة مصر . والحمدوني في رسالة بهنيء فيها بالسلامة من حريق وقع في دار الحلافة ، وابن العميد في تهنئة عضد الدولة بن بويه وقد ولد له توأمان .

وللنويرى رأى خاص فى النهانى الحاصة بالزواج ، فإنه يصرح بأنها قليلة ، ولا تقع إلا بن صديقين سقطت بينهما الكلفة ، وتساويا فى الرتبة . يقول « وقلما تقع النهنئة بذلك ( يعنى بالزواج ) إلا بين صديقين صح بينهما الالتئام ، وسقطت بينهما مؤنة الاحتشام ، وتساويا فى الرتبة ، واتحدا فى الصحبة » (٢) .

وينتقل المؤلف إلى نوع آخر من أنواع النهانى الحاصة: وهى النهانى الشاذة التى تجمع بين النهنئة والتعزية ، والبشارة والتسلية ، وقد نقل رسالة لعبد الملك بن صالح ، قالها للرشيد حينها ذمه بعض الحساد عند الرشيد ، وقالوا له إنه يعد كلامه ، فأنكر ذلك الرشيد وأراد أن يختبره . فقال الرشيد للفضل : قل له : ولد لأمير المؤمنين في هذه الليلة ابن ومات له ابن . فدنا عبد الملك من الرشيد وقال : « يا أمير المؤمنين ، سرك الله فها ساءك ، ولاساءك فيا سرك ، وجعلها واحدة بواحدة: ثواب الشاكر وأجر الصابر ، فقال الرشيد : أهذا الذي زعموا أنه يتصنع الكلام ، وأجر الصابر ، فقال الرشيد : أهذا الذي زعموا أنه يتصنع الكلام ، ما رأى الناس أطبع من عبد الملك في الفصاحة » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ه : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ه : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ه : ١٣٦-١٣٧ .

كما نقل قصيدة لعبد الله بن الحسن الجعفري السمرقندي سيء العزيز مخلافة مصر ويرثى أباه المعز منها :

قَدْ أَصْبَحَ الجَوهَرُ العُلُويُّ مُنْتَقِلًا في خيرِمَن كانَ مِن خَيرِ الوَرى بَدَلًا يامِنْحَةً كَمُلتُ في مِحْنَةِ عَظُمَت لَوْلاَكَ في الدَّهر مَا نَال امروءُ أَمَلا صُنْعٌ مِنَ الله في خَطْبِ أَتِيحَ لَنَا كان الزمانُ عن أَبْتِي ومَنْ أَخَذَتُ قَامَ العزيزُ بِما أَفْضَى المُعِزُّ بِــه

عمَّ البلادَ وعمَّ السَّهلَ والجَبَـلَا صروفه مُذُنبًا طورًا ومُنتَصِلًا إليه مُضْطَلِعابالعِبْء ، مُحتَمِلًا(١)

أما التهانى العامة،وهي المتعلقة بالناس كافة كما سبق أن أوضحنا، فقد بدأها بما قيل في بشارة النيل ، وذلك لما يدره من منفعة عامة على جميع الناس ، يقول : « . . . ولنبدأ مما قيل في البشارة بوفاء النيل ، لما فيه من عموم المنافع الشاملة وشمول النعم الكاملة ، والحصب الذي يتساوى في الانتفاع به الغني والفقير ، والمأمور والأمير » (٢) .

وقد نقل ما كتبه شهاب الدين محمود الحلبي ، الذي يقرظه النويري ويثنى عليه ، ويلقبه بالمولى الفاضل ، الصدر الكبير الكامل ، ذي المناقب والمآثر ، والفضائل والمفاخر ، فمن هذه الرسالة : « هذه المكاتبة إليه ــ أعزه الله تعالى ــ ونعم الله قد عمت ، وآلاؤه مع تحقق المزيد قد تمت ، ومواد فضله قد أمت الأقطار ، فقامت صلاة الصلات إذا أمت ، وكلمة الخصب قد نمت في الآفاق ، فوشت مكنون حديثها للأرض ونمت ، والخصب قد أقبل على الجدب فلم يكن له ممقاومته قبل ، وطوفان الرحمة قد طبق الوهاد فلم يغن المحل أن قال : سآوى منه إلى جبل . . . النخ »(٣)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ه : ١٣٨-١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ه : ۱٤١ .

<sup>(</sup>٣) أيضا ه : ١٤١ .

كما أورد أيضا رسالة للقاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى جوابا لكتاب جاءه يخبر فيه بانتصار المسلمين ، ورسالة أخرى لمحيى الدين عبد الله ابن عبد الظاهر وغيرهم . (١)

وإذا تأملنا الرسائل التي أوردها المؤلف في هذا الشأن ، وجدنا أنها ذات قيمة أدبية عالية ، انتقاها المؤلف ، واختار مجموعة من الأدباء البارزين لينقل عنهم تلك الرسائل القيمة ، والتي قيلت في المناسبات المختلفة عونا للكاتب عند الكتابة . . . وذلك مما سنتناوله بالتفصيل عند حديثنا عن الرسائل ،

## المراثى والنوادب :

وكما فعل المصنف في النهاني ، فعل أيضا في المراثى ، فقدم لها ممقدمة أدبية رائعة ، ذكر فيها أن المراثى إنما جعلت لأهداف منها : تسلية أصحاب المصائب ، والعلم بأن الموت ضرورى لابد منه ، وأن لا سبيل إلى الحلود . يقول : ﴿ والمراثى إنما جعلت تسلية لمن عضته النوائب بأنيابها ، وفرقت الحوادث بين نفسه وأحبابها ، وتأسية لمن سبق إلى هذا المصرع . . . ووثوقا للسحاق بالماضى ، وعلما أن حادثة الموت من الديون التي لابد لها من التقاضى ، (٢) .

وفى هذه المقدمة ، يقدم النصائح لأصحاب المصائب بأن يصبروا لينالوا الأجر الكريم ، والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى . وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد جعل الله فيه الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، وليقتدوا بأصحابه — رضى الله عنهم — ليفوزوا بثواب الصابر وبحوزوا أجر الشاكر .

وهو يقرر أن باب الرثاء ، باب متسع ، متعدد الأغراض ، مختلف

<sup>(</sup>١) أنظر نهاية الأرب ه : ١٦٤-١٤٠ ,

<sup>,</sup> ۱۹¢ : ۵ مسفن (۲)

الأسلوب ، يقول : « وباب الرثاء فهو باب فسيح الرحاب والنوادى ، فصيح اللسان فى إجابة المنادى ذى القلب الصادى ، متباين الأسلوب ، مختلف الأطراف ، متباعد الشعوب ، منه ما يصمى القلوب بنباله ومنه ما يسليها بلطيف مقاله ، ومنه ما يبعثها على الأسف ، ومنه ما يصرفها عن موارد التلف ،

وقد أكثر الشعراء القول في هذا الباب ، وجاءت أشعارهم عن حس صادق بالمواقف ، ولذلك بلغوا فيها القمة ، يقول : ﴿ وقد أكثر الشعراء القول في هذا الباب وارتقوا الذروة العليا من هذه الهضاب ، ووجدوا وكان القول ذا سعة . فقالوا ، وأصابهم هجير اللوعة فمالوا إلى ظلّة وقالوا » (١) وأورد سؤال الأصمعي للأعرابي : ما بال المراثي أشرف أشعاركم ؟ قال : لأنا نقولها وقلوبنا تحترق .

وقد انتنى المؤلف بعض الأقوال الموجزة البليغة التى قيلت فى مثل هذه المواقف .

كما أورد بعض المراثى والنوادب ، بدأها بما قال الرسول – صلى الله عليه وسلم – موت ابنه إبراهيم : « يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ، ووعد صدق ، وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ، تبكى العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب » (٢) .

وذكر بعض رسائل للفضلاء والبلغاء فى الرثاء كالقاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى ، والشيخ ضياء الدين أحمد بن محمد القرطبى ، والمولى شهاب الدين محمود الحلبى ، وغيرهم من الأدباء .

ومن هذه الرسائل رسالة كتبها شهاب الدين محمود الحلبي إلى الأمير

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ه : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٥ : ١٦٨ .

عز الدين الحيوى النائب بدمشق تعزية بولده: « أعز الله أنصار المقر الكريم العالى ، ولا هدمت له الحطوب ركنا ، ولا فجأت له الحوادث حمى ولا طلبت عليه إذنا ، ولا هصرت أيدى الأقدار من عروشه الناضرة غصنا ، ولا أذاقته الأيام بعد ما مر أسفا على من يحب ولا حزنا ، ولا سلبه الجزع رداء الصبر الذي يخصه بجزيل الأجر . . . . » (١) .

كما أورد كثيرا من الأشعار التي قيلت في هذا الباب . فمن آرائه الشخصية التي ذكرها في الرثاء قوله :

ومن أحسن الرثاء وأشجاه ما نطقت به الحنساء في رثائها لأخيها
 صخر ، فمن ذلك قولها :

أَلاَ يَا صَخْرُ إِنْ أَبْكَيْتَ عَيْنِي لَقَدْ أَضْحَكْتَنِي دَهْرًا طَوِيلَا دَفَعْتُ بِكَ الجَلِيلَ وَأَنْتَ حَى فَمَنْ ذَا يَدْفَعُ الخَطْبَ الجَلِيلَا إِذَا قَبُحَ البُكَاءُ عَلَى قَتِيد...لِ رَأَيْتُ بُكَاءَكَ الحَسَنَ الجمِيلَا،

ويذكر لها مجموعة أخرى من الأبيات قيلت فى رثاء أخيها (٢) وهو يأتى بآراء الأدباء المختلفة وينقل وجهات نظرهم فى أشعار الرثاء ، منها أنهم قالوا : أرثى بيت قالته العرب قول المحدث :

عَلَى قَبْرِهِ بَيْنَ القُبُـورِ مَهابَةً كَمَا قَبْلَها كَانَتَ عَلَى صاحبِ القَبْرِ

وقيل ، بل قول الآخر :

أَرَادُوا لِيُخْفُوا قَبْرَه عن عَدُوِّهِ فَطِيبُ تُرَابِ الْقَبْرِدَلَّ عَلَى القَبْرِ (٣)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ه : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر ٥ : ١٧٨–١٧٩، وانظر أيضا رأيه في بعض أبيات في الرثاء ص ١٨٠ .

<sup>, 1</sup>A.-174 ; o (T)

## فى المجون والنوادر والفكاهات والملح

ويبدو القارىء لأول وهلة عندما يقرأ هذا العنوان أن المؤلف سيخرج عن خطته ويحيد عن مفهومه الخاص الأدب ، ويأتى لنا بأشعار وأقوال تنطوى على غزل فاضح ، أو مجون واضح ، وما أكثر هذه الأشعار والأقوال فى الأدب العربى . غير أننا لا نلبث أن نجد المؤلف قد طوع المجون والفكاهة والملح لمفهومه الحاص ، وأبعد عنها كل شائبة وأزال عن لوحها كل مساس يمس العقيدة ، والدين والمروءة ، والحلق الرفيع . بل نجده يعد باب المجون والنوادر ضروريا ، فهو باب و تنجذب النفوس إليه ، وتشتمل عليه ، فإن فيه راحة للنفوس إذا تعبت وكلت ، ونشاطا للخواطر إذا سئمت وملت ، (١) لكنه على كل حال ، يعد هذا الباب عارضا ، إذا سئمت وملت ، (١) لكنه على كل حال ، يعد هذا الباب عارضا ، ونفس حديد في طلب العلم ، وممارسة العمل ، فهي نفس الإنسان و إذا عاهدتها بالنوادر في بعض الأحيان ، ولاطفتها بالفكاهات في أحد الأزمان ، عادت إلى العمل الجد بنشطة جديدة ، وراحة في طلب العلوم مديدة ، (٢)

باب المجون عند النويرى باب ضرورى حقا ، لكن لمدة ساعة ، ولا ينبغى الإفراط فيه ، والانسياق وراء دواعيه. ولقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، وهو أفضل الحلق والأسوة الحسنة لكل مسلم – يمزح ولا يقول إلا حقا ، وروى عنه أنه قال : « روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب إذا كلّت عيت » . ولم يكن الصحابة – رضوان الله عليهم – يرون في النوادر والفكاهات بأسا ، كما كان الحلفاء الأمويون والعباسيون ، وكذلك القضاة والنحاة ، والنساء ، والجوارى والعميان لكل طائفة منهم نوادر .

واشتهر بالمجون فى الأدب العربى ، عدد من الناس كأشعب ، وأبى دلامة ، وأبى صدقة ، وأبى الشبل . وينقل أخبار الندماء عن أبى الفرج

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٤ : ١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة .

الإصفهاني ، لكنه قبل أن ينقل أخبارهم ، يبدأ في التعريف بكل واحد منهم تعريفا يكاد يكون مفصلا .

لكن الإفراط فى المزاح مكروه ، ولابد للمرء أن يقتصد فيه قدر الإمكان . فقد روى عن النبى — صلى الله عليه وسلم — أنه قال : « من مزح استخف به » وقال بعض البلغاء : « من كثر مزحه لم يسلم من استخفاف به أو حقد عليه » .

ونقل قول أبى الفتح البستى :

أَفِدْ طَبْعَكَ المَكْدُودَ بِالهَمِّ رَاحَةً تُرَاحُ ، وعَلِّلْهُ بِشَيءٍ مِنَ المَزْحِ وَلَكُنْ إِذَا أَعْطَيْتَهُ الْمَزْحَ فَلَيْكُنْ بِمِقْدَارِ مَا يُعْطَى الطَّعَامُ مِنَ المِلْحِ

## اعتذار رقيق :

لكن النويرى — برغم حرصه الشديد على عدم الإتيان — حتى فى هذا الباب ، باب المجون — بشىء فيه إساءة أدب ، لا يستطيع أن نخرج منه كما دخل فيه دون أن يقع — بمقاييسه هو — فى خطيئة تستوجب الاستغفار ، فقد أورد فى آخر باب المجون أشعارا ، ظن — بمقاييسه الأدبية والنقدية — أنها تنطوى على إساءة أدب ، فى حين أننا إذا نظرنا إليها نجدها أشعارا لا تنطوى على مجون فاضح أو إساءة أدب ، من وجهة نظرنا على الأقل ، وسوف نناقش هذا الموضوع فى الجزء الحاص بالثقافة النقدية .

## فى الخمر وما قيل فيها من جيد الشعر ، وما قيل فى وصف آلاتها . . الخ :

بدأ حديثه عن الخمر ببحث فقهى وتاريخى من الدرجة الأولى استخدم فيه مقدرته ومهارته فى الحديث الشريف ، والفقه والتاريخ ، والأدب ، واللغـــة .

ولقد عرّف الحمر في أول البحث ، ثم انتقل إلى الآيات القرآنية الشريفة الواردة في الحمر ، وكيف تدرج الأمر بتحريمها من الإباحة إلى الكراهة ،

ثم بين أسباب نزول قول الله عز وجل فى النهاية بتحريمها . وانتقل بعد ذلك إلى السنة النبوية ، فبين الأحاديث الواردة فى تحريم الحمر .

وباعتباره من أهل الفقه والحديث ، لم يشأ أن يترك شيئاً من هذا الأمر معلقاً، فناقش قضية لصيقة بموضوع تحريم الحمر ، وهي قضية إباحة الحمر لعلاج بعض الأمراض فقال : « وأما من زعم أنها تباح للتداوى بها ، فير د عليه ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن طارق ابن سويد الجعني سأل النبي — صلى الله عليه وسلم — عن الحمر فنهاه أو كره أن يصنعها ، وقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : « إنها ليست بدواء ولكها داء » (١) ، واستدل النويرى على أن الحمر محرمة في جميع الأحوال بأحاديث أخرى في هذا الباب .

لكن المطبوخ الذى يسمى الطلاء لا وهو الذى طبخ حتى ذهب ثلثاه ، وبتى ثلث » ليس بحرام عند أكثر العلماء ، ويتحدث عن أوامر أصدرها كل من عمر بن الحطاب ، وعمر بن عبد العزيز ـــ رضى الله عنهما ــ فى شأن الطلاء ، ويتعرض المؤلف إلى ما ذهب إليه جاعة من أهل العراق فى تحليل الطلاء .

ومهما يكن من أمر ، فإن للخمر آفات وجنايات كثيرة، لأنها أمّ الكبائر ، « وأول آفاتها أنها تذهب العقل ، وأفضل ما فى الإنسان عقله ، وتحسن القبيح وتقبح الحسن ، قال أبو نواس الحسن بن هانىء ، عفا الله عنه ورحمه وغفر له ما أسلف :

ولما يكن النويرى صاحب كأس ، ولا شارب خمر ، ولا نديما للشاربين فقد ترك من اشهر بشرب الحمر من الشعراء والأدباء يحدثنا عنها وعن آفاتها .

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب ، ؛ : ٨٣-٨٣ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٤ : ٨٣ -

على أن ضرر الحمر الاجتماعي كبير « فمن آفاتها افتضاح شاربها بريحها عند من يحتشم منه ويتقيه ويخافه ، فلا يستطيع مع وجود ريحها إنكار شربها ، والولاة تحد بالاستنكاه ، لأن خمارها يثبت في الفم اليوم واليومين بعد تركها » (١) .

وإذا كانت إمكانات النويرى من النواحى الفقهية والتاريخية، واللغوية، والنقدية ، قد ظهرت من خلال هذا البحث ، فلا بد إذن للجانب العلمى أن يظهر ، وقد بدا هذا الجانب واضحا عندما عرض ما يفعله من يشرب الحمر تحايلا على قطع ربحها من الفم ، وما صنعوه من أدوية يستعملونها بعد شربها، « فأجود ما صنعوه من هذه الأدوية أن يؤخذ من المر والبسباسة (٢) والسعد (٣) والجناح (٤) ، والقرنفل أجزاء متساوية ، وجزءان من الصمغ ، ويدق في ذلك ويجبل (٥) بماء الورد ، ويستعمل منه فإنه يقطع رائحة الحمر من الفم » . ولا ينسى أن يبين أنه ليس صاحب تجربة في هذا الأمر فيضيف من الفم » . ولا ينسى أن يبين أنه ليس صاحب تجربة في هذا الأمر فيضيف قوله . . . « كما زعموا » (٢) .

ثم ينتقل بعد ذلك إلى التعريف بأسماء الحمر فى مراحل صناعتها المختلفة « من حين تعصر إلى أن تشرب » ويبين أصل اشتقاق كل اسم من تلك الأسماء .

وقد ترفع عن الحمر وتنزه عنها فى زمن الجاهلية رجال من أشراف العرب ، بينها حد فيها من الأشراف فى الإسلام رجال ، كالوليد بن عقبة ابن أبى معيط ، أخى عثمان بن عفان لأمه (٧) ، وكعبيد الله بن عمر ابن

<sup>(</sup>١) ثماية الأرب ٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) البسباسة : قشر جوز الهند .

<sup>(</sup>٣) السعد : نبات له أصل تحت الأرض أسود طيب الرائحة .

<sup>(</sup>٤) الجناح : نبات طيب الرائحة .

 <sup>(</sup>ه) يجبل : يرش .

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ؛ : ٥٨-٨٠ .

<sup>(</sup>٧) أورد النويرى قصته فى الفن الحاص بالتاريخ .

الحطاب الذي جلده أبوه حداً لشربها؛ وعبدالرحمن بن عمر بن الحطاب الذي حده أبوه فمات تحت الحد .

وأما من شربها واشتهر بها ، فهم جهاعة من الأكابر والأعيان ، والخلفاء ، ذكر منهم النويرى عددا من خلفاء الأمويين والعباسيين ، وعددا من القضاة والندماء .

ثم يعرج النويرى على أبى نواس الحسن بن هانىء بمن اشتهر بالشراب واللهو والطرب ومنادمة القيان . «وله فى الحمر تشبيهات حسنة ، وحكايات ظريفة ونذكر هاهنا من أخباره طرفا »(١)، ويأتى بحكايات عن أبى نواس تتخللها أشعار له فى الحمر . ثم ينتقل بعد ذلك إلى عرض سريع لأشعار بعض من اشتهر بشرب الحمر من الأدباء والشعراء ، كالثروانى الذى «كان شاعرا مطبوعا بليغا ، من أهل الحلاعة المشهورين » . . وأبى عبد الرحمن العطوى : «كان شاعرا فصيحا ، لا يكاد يتقدمه أحد لجزالة ألفاظه ، وحلاوة معانيه ، وكان مولعا بالحمر ، مشتهرا بها ، مدمنا عليها ، أكثر أشعاره فيها » . ومنهم «أبو هفان ، وكان شاعرا محسنا ، وخليعا ماجنا » (٢) .

فهؤلاء الشعراء وغيرهم ، اجتمع فيهم ــ فى رأى النويرى ــ ضدان : حلاوة اللفظ وطلاوة المعنى ، وبلاغة الطبع ، مع المجون والخلاعة .

والأدب العربى يشتمل على شعر فائق رائق فى كل ما يتعلق بالحمر ، « فقد أوسع الشعراء فى هذا المعنى ، وأطنبوا فيه ، وتنوعوا ، فمهم من مدحها ، ومن وصفها وشبهها ، ومهم من ذكر أفعالها وتغزل فيها . . . » .

ويورد النويرى طائفة من الأشعار فى هذه الأغراض كلها ، قالها شعراء مشهورون ومغمورون ، كما قالها مجاهيل لم يذكر لهم أسماء . وينسحب

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٤ : ٩٧ .

<sup>(</sup>۲) راجع ؛ : ۱۰۱–۱۰۰ .

القول إلى ما قيل فى مبادرة اللذات ومجالس الشراب ، وما قيل فى وصف آلات الشراب وأوانيها من زقاق وأباريق وكؤوس .

## فى الندمان والسقاة:

يتبع النويرى الباب السابق فى الحمر بباب خامس لصيق به ، فى النديم والساقى . لكنه فى هذا الباب الحامس لم يبد رأيا ، ولم يضف شيئا من عنده إنما اقتصر جهده كله على الانتخاب والاختيار .

ويبدأ بنقل قول سهل بن هارون : « ينبغى للنديم أن يكون كأنما خلق من قلب الملك ، يتصرف بشهواته ، ويتقلب بإرادته ، لا يمل المعاشرة ولا يسأم المسامرة ، إذا انتشى يحفظ ، وإذا صحا ييقظ ، ويكون كاتماً لسره ، ناشراً لبره » (١) .

ثم يذكر محاورة بين كاتب ونديم ، وينقل أقوالا نثرية فى الندمان لإسحاق بن إبراهيم الموصلى ، والحجّاز ، ويعرج بعد ذلك على الشعر فيقتطف مقتطفات من أقوال بعض الشعراء كأبى هلال العسكرى الذى يقسول :

مَا أَعَافُ النَّبِيدَ خِيفَةَ إِثْ ...م إِنَّما عِفْتُهُ لِفَقْدِ النَّدِيسِمِ لَيْسَ فَى النَّهُو والمُدَامَةِ حَظُّ لِكَريم دُونَ النَّدِيم الكَريم لَيْسَ فَى اللَّهُو والمُدَامَةِ حَظُّ لِكَريم دُونَ النَّدِيم الكَريم فَتَخَيرٌ قَبلَ النَّبيذ ندي ... أَ ذَا خِلالٍ معطَّرات النَّسيم

ولا بجد مؤلفنا بأسا من أن ينقل بيتين لعبد الرحمن العطوى ، سبق أن أوردهما في باب « الحمر » ، وهما :

أُخْطُبْ لَكَأْسَكَ نَدمانًا تُسَرُّ به أَوْ لا فَنَادِمْ عليها حكمةَ الكُتُبِ أَخْطُبْه خُرًّا كريمًا ذا محافظَسة ترى مودَّتَه من أقربِ النَّسَبِ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ۽ : ١٢٩ .

لكن هناك من كره النديم وآثر الانفراد ، «قال إبراهيم الموصلي ـــ عفا الله تعالى عنه ورحمه :

دخلت یوما علی الفضل بن بحیی فصادفته بشرب وعنده کلب ، فقلت له : تنادم کلبا !! قال : نعم ، بمنعنی أذاه ، ویکف عنی أذی سواه ، ویشکر قلیلی ، ویحفظ مبیتی ومقیلی . وأنشد :

وأَشْرَبُ وَحْدِي مِنْ كَرَاهَتِيَ الأَذَى مَخَافَةَ شَرٌّ أَوْ سِبَابِ لَثِيمِ

انتهى واستغفر الله العظيم ، .

ومما قيل في السقاة « قول الصنوبري عفا الله عنه » :

وَمُورَدُ الْخَدَّيْنِ يَخْد... يَطِر حينَ يخطر في مورَّدُ يَسْقِيكَ من جِفْنِ اللَّجَيْد... ين إذا سقاك دموعَ عَسْجَدْ حتى تَظنَّ النَّجْم يند... يزِلُ أو تظنَّ الأَرْضَ تصعَدْ فإذا سقاك بعيني... وبِفِيه ثمّ سقاك باليك. فإذا سقاك بعيني... وبِفِيه ثمّ سقاك باليك. حَيِّاك يالياقوتِ ثُمُّ الد. لرّ من تحتِ الزَّبَرْجَدْ (١) وينهى النويرى هذا القسم الحاص بالندمان بقوله:

« انتهى واستغفر الله العظيم » (٢)، كأن هذه الأشعار عبء ثقيل على نفسه ، اقتضى المقام إيراده وهو كاره، وهو يستغفر الله العظيم لما فعل .

ثم ينتقل إلى إيراد ما قيل فى السقاة ، وينهج نفس نهجه السابق فى الندمان ، وهو يأتى بأشعار لبعض الشعراء يصف ساقيا وساقية ، وبعضهم يصف ساقية ، لكنه يتحرى الدقة فى اختيار هذه الأشعار .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٤ : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أيضًا .

قال المعوّج يصف ساقية :

لا عيش إلا من كفّ ساقية ذاتِ دلالٍ في طَرْفِها مَرَضُ كَانَّما الكَأْسُ حينَ تمزُجُها نجومُ ليلٍ تعلو وتَنْخَفضُ

فليس فى هذه الأشعار شيء يعاب بمقاييس النويرى – فيما يبدو – إلا أنها قيلت فى مناسبة تتعلق بأم الكبائر ، وهى الحمر .

على أن النويرى لا يطلب المغفرة لنفسه فقط بسبب إيراده هذه الأشعار ، وإنما يطلب المغفرة أيضاً لبعض قائليها من الشعراء : « وقال أبو عبادة البحرى عفا الله عنه » ، « فمن ذلك قول الصنوبرى ، عفا الله عنه » ، « وقال أبو القاسم الهبيرى الكاتب رحمة الله تعالى عليه » (١) .

## الغنساء والساع :

ثم يلى ذلك الباب الحامس باب سادس فى الغناء والسماع ، ويستعرض النويرى فى صدر هذا الباب الموضوعات التى سيناقشها فيه . ويبدو لنا من هذا الاستعراض أن النويرى قد أجمع رأيه على أن يدخل إلى الغناء عدخل يختلف عن مدخل أبى الفرج الإصفهانى فى الأغانى ، فإذا كان أبو الفرج قد بدأ كتابه بالحديث مباشرة عن الغناء بأن ذكر فى مستهل كتابه أخبار المائة صوت التى اختارها المغنون للرشيد ، فإن النويرى رأى أن يتريث أولا ويتوقف لينظر فى شأن الغناء ، حلال هو أم حرام ؟ ومن الذى قال بحرمته ، ومن ذا الذى قال بحله ؟ وأى الآراء أرجح ؟ وهذا الذى فعله النويرى يتوافق مع مذهبه الأدبى على كل حال .

كان أول الموضوعات التي عرض لها في هذا الباب موضوع ما ورد في الغناء من الحظر والإباحة، فعرض اختلاف الآراء في الغناء. وهي الآراء التي تباينت بين الإباحة المطلقة أو الإباحة المقيدة ، والكراهة والإنكار ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ؛ : ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣١ .

وبين التحريم.وعمد المؤلف بعد ذلك إلى ما استدل به من قال بتحريم الغناء من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة من علماء المسلمين :

ثم انتقل إلى الموضوع الثانى : وهو ذكر ما ورد فى إباحة الغناء والسماع والضرب بالآلة . . . فلقد « تكلم الناس فى إباحة الغناء وسهاع الأصوات والنغمات والآلات . . . وأباحوا ذلك ، واستدلوا عليه ، وضعفوا الأحاديث الواردة فى تحريمه وتكلموا على رجالها وجرحوهم ، وبسطوا فى ذلك المصنفات ، ووسعوا القول وشرحوا الأدلة ، وطالعت من ذلك عدة تصانيف فى هذا الفن مجردة له ومضافة إلى غيره من العلوم » (١) .

غير أن النويرى اختار فى النهاية تصنيفاً واحداً من تلك التصانيف ، للشيخ الإمام الحافظ أبى الفضل محمد بن طاهر المقدسي واعتمد عايه اعتماداً رئيسياً فى كتابة هذا الباب ، لكنه لم ينقل منه نقلا حرفياً ، وإنما عول على أن بأتى منه ممختصره ومعناه فقط . (٢) .

والواقع أن التلخيص الذى أورده النويرى لكتاب الشيخ ابن طاهر المقدسى ، يعد تلخيصاً ممتازاً مركزاً ، فقد أورد فيه الأحاديث الصحيحة الواردة بإباحة الغناء ، والضرب بمختلف الآلات الموسيقية التى كانت معروفة فى عهد النبى — صلى الله عليه وسلم — أو التى عرفت بعد عهده .

ثم أتى بالأحاديث النبوية التى احتج بها من قال بتحريم الغناء ، وأخذ ينقدها من حيث سندها ورجالها ، فلم يترك حديثاً من تلك الأحاديث إلا وتكلم فى رجاله ، معتمداً على ما كتبه طائفة من علماء الجرح والتعديل ، كأبى حاتم بن حسان مؤلف « كتاب الضعفاء والمتروكين » ، وأحمد بن عدى الجرجانى ( توفى ٣٦٥ ) صاحب كتاب « الكامل فى معرفة ضعفاء المحد ثن وعلل الحديث » ، وغرهما .

ويتبن من عرض النويري ــ الذي استعان في كتابته بكتابات أخرى

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٤ : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة .

للثعلبي والغزالى – إلى جانب كتاب الحافظ أبى الفضل المقدسى – أن مصنفنا يميل إلى الرأى القائل بإباحة الغناء والضرب بالآلات ، ويؤيد ما ذهب إليه الأئمة بعدم تحريمه ، وإن كان يرى عدم الإفراط فى الغناء أو الاستكثار منه ، فلقد نقل قول الإمام الشافعي – رضى الله عنه – فى كتاب « أدب القضاة » : « من استكثر من الغناء فهو سفيه ترد شهادته » (١) .

وينتقل بعد ذلك إلى موضوع « السماع »، فيعتمد فى القول بإباحته على الإمام أبى حامد محمد الغزالى الطوسى ، الذى أورد فيه أقوالا كثيرة استدل مها على إباحته .

وقد نقل النويرى هذه الأقوال من كتاب « إحياء علوم الدين » للغزالى ، واستطرد بعد ذلك فى الإفادة من ذلك الكتاب فى بيان آ داب السماع وآثاره فى القلب والجوارح .

ولا يكتنى بذلك ، بل ينقل رأياً آخر لإمام الظاهرية أبى محمد على بن محمد بن سعيد بن حزم ، الذى ذكر مسألة السماع واستدل على إباحته . ولم يكن ابن حزم وحده هو الذى ذهب هذا المذهب بل « قد تكلم على إباحة السماع جماعة من العلماء . وفيا أور دناه من هذا الفصل كفاية » (٢) .

ويعرض النويرى بعد ذلك لأخبار من سمع الغناء من الصحابة والتابعين — رضى الله عنهم — ومن الأئمة والعباد والزهاد ، معتمداً فى إيراد هذه الأخبار فى الغالب الأعم على الحافظ أبى الفضل محمد بن طاهر المقدسي ، فى كتابه المذكور آنفاً ، وكذلك أبى طالب المكى فى كتابه المعروف : « قوت الله كور آنفاً ، وكذلك أبى طالب المكى فى كتابه المعروف : « قوت الله كور آنفاً ، وكذلك أبى طالب المكى فى كتابه المعروف : « قوت الله كور آنفاً ، وكذلك أبى طالب المكى فى كتابه المعروف .

إلا أنه يبدأ في الاعتماد اعتماداً يكاد يكون كلياً من أول الفصل الذي خصصه لذكر من غنى من الحلفاء وأبنائهم (٣) على أبي الفرج الإصفهاني

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٤ : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٤ : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٤ : ٢٠٠٠، ولكنه يعود فينقل عن الحافظ أبى الفضل المقدسي في الفصل الخاص بذكر من غنى من الأشراف والعلماء رحمهم الله .

فى كتابه الأغانى ، وهو يذكر بعد ذلك من غنى من الأعيان والأكابر ، والقواد ممن نسبت لهم صنعة فى الغناء . وينقل فى تلك الأخبار بعض الأشعار التى صنع فيها المغنون الأصوات والألحان المختلفة .

لكنه يبدو وكأنه يأتى بهذه الأخبار عن المغنين وبأشعارهم كرها لا طوعاً، وجبراً لا اختياراً ، وربما ظن أن كتابه لن يكتمل ، ويتحقق له النجاح إلا إذا أتى بهذه الأخبار والأشعار ، وهو حريص على إنجاح كتابه ، لكنه في الوقت نفسه يخشى الإثم ويخاف اقتراف الذنب .

ولذلك نجده فى نهاية هذا الفصل يكتب جملة تدل على تلك النوازع المتناقضة التى تختلج فى نفسه ، وتعتمل فى وجدانه فيقول : « وأستغفر الله العظم » (١) .

ويقدم النويرى دراسة اعتمد فيها على الإصفهانى فى تاريخ الغناء العربى ، وكيف انتقل من الفارسية إلى العربية ، ويستهل هذه الدراسة بقوله :

« والغناء قديم فى الفرس والروم ، ولم يكن للعرب قبل ذلك إلا الحداء والنشيد ، وكانوا يسمونه « الركبانية »، وأول من نقل الغناء من العجمى إلى العربى من أهل مكة « سعيد بن مسجح » ، وبين أهل المدينة « سائب خائر »؛ وأول من وضع الهزج « طويس » ، ولنبدأ بذكر أخبار هؤلاء ، ثم نذكر من أخذ عهم إن شاء الله تعالى » .

وإذا كان أبو الفرج قد صب اهتمامه أساساً على التعريف بالأصوات المائة التى اختارها المغنون للرشيد ، فلم يرتب كتابه ترتيب الطبقات ، وذكر الأغانى بأخبارها (٢) ، فإن النويرى لم يلق بالا إلى الأصوات ، وإنما اهتم بالمغنين والإشارات الأدبية ، والتاريخية ، والفنية التى وردت بشأن كل واحد منهم ، ثم انتقل إلى القينات والمغنيات ومن اشتهر منهن بالغناء فى للاط الحلفاء .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٤ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) راجع الأغانى، طبع بيروت (١٣٩٠ هـ) عن طبمة بولاق الأصلية، المقدمة ص ٣ .

ومن الواضح أن النويرى اعتمد كل الاعتماد فى استقاء مادته العلمية عن هذا الموضوع على كتاب « الأغانى » لأبى الفرج الإصفهانى ، لكنه كان يتصرف كثيراً ، ولا يقتصر على الاقتباس الحرف(١) ، وإنما يعمد إلى إشباع المادة التاريخية بمزيد من الأخبار التي ترد فى الأغانى . (٢)

وحتى فى اختيار المغنيات يحرص على انتقاء الروايات ونقل الأخبار التى تخدم فكرته، ويتفق ومذهبه، ويركز عليها، ويحرص على لفت الأنظار إليها، مثلما فعل عندما أورد أخبار «سلامة القس»، التى أحبها وشغف بها رجل كثير العبادة من قراء أهل المدينة، سمى لكثرة عبادته باسم القس، فعرفت سلامة به، وما لبثت أن أحبته بدورها، وباحت محبها له، ولكنه لم يشأ أن يقربها وقال: يمنعنى منه قول الله عز وجل: « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» فأنا أكره أن تحول مودتى إياك عداوة يوم القيامة. ثم قام وانصرف وعاد إلى ما كان عليه من النسك. (٣).

والنويرى حريص على ألا يكرر الروايات فى الحبر الواحد كما يفعل أبو الفرج إنما هو يكتفى برواية واحدة تدل على المعنى توخياً للاختصار ، يقول فى أخبار جميلة المغنية : « وأخبار جميلة كثيرة ، فقد ذكر منها أبو الفرج الإصفهانى جملة تدل على أنها كانت مبجلة عند الأشراف : : . وفيا قدمناه دلالة على ذلك . والله أعلم » (٤) .

## عدة المغنى وصفة الغناء والقيان :

ومثلما فعل فى الحمر عندما أتى بما قاله الشعراء فى وصف آلاتها من إبريق ، وكأس وغيره ، وجد أنه يتعين عليه أن يأتى بوصف آلات الغناء

<sup>(</sup>۱) قارن مثلا فی أخبار طویس: النویری ؛ : ۲۶۲، أبا الفرج ۲ :۱۷۰ وأخبار ابن فلیح الموراء : النویری ؛ : ۳۲۲ ، أبا الفرج ؛ : ۹۹–۹۹ .

<sup>(</sup>٢) قارن مثلا أخبار عائشة بنت طلحة،النويرى ٤ : ٢٧٢،الأغانى ١٠؛ ٥ و مابعدها .

 <sup>(</sup>٣) النويرى: نهاية الأرب ٥ : ٣٥، وانظر القصة مع اختلاف يسير في اللفظ في الأغانى
 ٨ : ٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ه ؛ ٠٠ .

والطرب أيضاً ، فخصص باباً لهذا الغرض ، لكنه أضاف إلى هذا الباب أغراضاً أخرى ، وجعله بعنوان : فيما يحتاج إليه المغنى ويضطر إلى معرفته ، وما قيل فى الغناء ، وما وصفت به القيان ، ووصف آلات الطرب .

وهو يعتمد فى جمع مادة هذا الباب على جهده هو فى اختيار الأقوال والأشعار التى قيلت فى هذه الأغراض من أقوال القائلين ، ودواوين الشعراء ، ولم يعتمد على كتاب معين ، فليس لهذا الباب نظير – فيما نعلم – حتى فى كتاب الأغانى ، الذى تخصص فى هذا اللون من الأدب . ولذلك كان على مصنفنا أن يبذل جهده فى جمع ما يندرج تحت هذه الأغراض من دواوين الشعراء .

ويأتى فى أول هذا الباب بتعريف للمحسن المصيب من المغنين : (١) « وهو الذى يشبع الألحان ، ويملأ الأنفاس ، ويعدل الأوزان، ويفخسم الألفاظ ، ويعرف الصواب، ويقيم الإعراب ، ويستوفى النغم الطوال ، ويحسن مقاطع النغم القصار ، ويصيب أجناس الإيقاع ، ويختلس مواضع النبرات ، ويستوفى ما يشاكلها من النقرات » .

ثم ينتقل إلى إيراد بعض الأشعار التي قيلت فى وصف القيان قديماً وحديثاً، وكذلك فى وصف آلات الطرب، وينقل قطعة لأبى الفتح محمود المعروف بكشاجم، نظمها فى قول الحكماء: إن العود ــ الآلة الموسيقية ــ مركب على الطبائع الأربع:

يُحَدِّثُها عن سِرَّها وتُحَدِّثُهُ عَناصِرَ منها أحدث الخَلْقَ مُحْدِثُهُ وللرِّيح مَثْنَاهُ ولِلْمَاءِ مَثْلَثُ سَهُ على حَسَب الطَّبْعِ الذَّى منه يبعثُهُ

شَدَتْ فَجَلَتْ أَسماعَنا بِمُخَفَّفٍ مُشَاكِلَةً أُوتَارُهُ فَ طِبَاعِهِ مَا فَلَنَّارُ مَنه الزِّيرُ والبَمُّ أَرضُ سَهُ وَكُلُّ امرىءِ يرتاحُ مِنْهُ لِنَغْمَةِ

<sup>(</sup>١) نقله عن مالك بن السبح ، ه : ١١٣ .

وهكذا ، بدا لنا النويرى فى الأبواب المتعلقة بالغناء يتبع نفس النهج الذى اتبعه فى أبواب المجون ، والحمر ، والندمان ، والسقاة ، ويصدر عن نفس النظرة المتحرجة إلى مثل هذه الفنون ، ويعمل جهده على تقريب ما استطاع منها إلى الشرع ، وتخليص ما قيل فيها ، من نثر وشعر ، من مظاهر الفسوق وشواهد العناد والعصيان .

. . .

# الفصل الثاني في المنافي الأرب الكتابة في نهاية الأرب

لقد أراد النويرى أن يقدم خبرته فى مجال الكتابة لقارئه عامة ، ولمعشر الكتاب بصفة خاصة ، وهو لا يضن بأية نصيحة ، فإن الدين عنده النصيحة لله ولرسوله ، ولعامة المسلمين ، وبحب لأخيه العامل فى مجال الأدب عامة ، والكتابة خاصة ، ما يحب لنفسه ، فلا يترك شاردة ولا واردة إلا أتى بها . ووضعها أمام الكتاب على اختلاف تخصصاتهم وتنوع مشاربهم لينتفعوا بها . ولا يدع بابا أهمله الأدباء والكتّاب ولم يؤلفوا فيه ، وكانت له فى مجاله خبرة سابقة أو دراية سالفة إلا ووضع خلاصة خبرته وعصارة تجربته أمام الكاتب ليتخذه دليلا فى صنعته . ثم إنه يأتى إلى كل فرع من فروع الكتابة ، فيتلمس ما ألف فيه من كتب، وينتني أفضلها وأقربها إلى تناول الكتّاب ويتخذها مصدراً رئيسياً يعتمد عليها فى تبيان أبواب هذا الفرع فصوله ، وشعبه ودقاتقه .

لذلك كان « أدب الكاتب » في كتابه نهاية الأرب من أهم الأبواب وأكثر ها أصالة ونفعاً ، وأوفر ها حظاً من عناية النويري وتوفره .

ومن ثم بلغت الأجزاء التي ألف فيها عن الكتابة ما يقر ب من ثلاثة أجزاء ، إبتداء من الجزء السابع حتى منتصف التاسع .

تعرض المصنف للكتابة ، وأعطاها أهمية بالغة حيث أتى بكل ما يستطيع أن يقدمه للكاتب من نصائح وإرشادات يستطيع الاستعانة بها عند الكتابة ، أو عندما يتعرض لأى موقف من المواقف .

وقد قسم الكتابة إلى مجموعة من الأقسام الرئيسية بحسب من يحتر فونها ، هذه الأقسام هي : كتابة الإنشاء — كتابة الديوان والتصرف ، كتابة الحكم والشروط ، كتابة النسخ ، كتابة التعليم .

وقد ذكر المؤلف قسماً آخر من أقسام الكتابة ، وهو كتابة الشرط ، إلا أنه لم يشأ أن يضمن كتابه هذا النوع من الكتابة ، تنزيهاً لكتابه ، وأنه رأى أن لا فائدة ولا حكمة فى إيرادها . يقول : « . . . ومنهم من عد فى الكتابة ، كتابة الشرط ، ولم نرد ذكرها تنزيهاً لكتابنا عنها ، ولا حكمة فى إيرادها » (١) .

وقد تناول المصنف كل قسم من هذه الأقسام بالدراسة والتوضيح ، وما يتوافر فى كل قسم من صفات وشروط . فعند ذكره لكتابة الإنشاء مثلا تحدث عما اشتملت عليه من البلاغة والإيجاز ، والجمع فى المعنى الواحد بين الحقيقة والمجاز والتلاعب بالألفاظ والمعانى ، والتوصل إلى بلوغ الأغراض . (٢) وسنوضح فيا يلى الأقسام الرئيسية التى ذكرها النويرى للكتابة :

## كتابة الإنشـاء:

ويبدأ بتناول الصفات الجسمانية التي يجب أن تتوفر في الكاتب. ثم ما ينبغي أن يأخذ به نفسه ، وأول ذلك ، حسن الحط الذي هو لسان اليد ، وبهجة الضمير ، وسفير العقول ، ووحى الفكر ، وسلاح المعرفة ، وأنس الإخوان عند الفرقة ، ومحادثهم على بعد المسافة ومستودع السر ، وديوان الأمور (٣) .

وقد فصل الحديث في كل هذه الأمور التي يجب أن تتوفر في كاتب الإنشاء ، موضحاً كلامه باقتباس أقوال مشاهير الكتاب والحكماء ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب، ٧ : ١ .

<sup>(</sup>٢) انظر ، نهاية الأرب ، ٧ : ٤ - ١١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٧: ١٣.

وبإيراد بعض الأبيات الشعرية التي تؤيد فكرته . فمثلا حين تحدث عن حسن الحط وجودة الكتابة ، اقتبس قول على ــ رضى الله عنه ــ : « الحط الحسن يزيد الحق وضوحاً » و « حسن الحط إحدى البلاغتين » . ويستشهد بشعر لأبي هلال العسكرى :

الكُتْبُ عَقْل شَوَارد الكَلِمِ والخطُّ خَيْطُ في يد الحَكَمِ والخطُّ خَيْطُ في يد الحَكَمِ والخطُّ نظمُ كلِّ مُنْتَظِم والخطُّ نظمُ كلِّ مُنْتَظِم والسَّيفُ وهو بحيثُ تَعرفُه فرضٌ عَلَيهِ عبادةُ القَلَسم

ومن شدة اهتمام النويرى بالكتابة وحسن الحط ضمن كتابه الحديث عن آلات الكتابة التي يجب أن يستخدمها الكاتب ويحسن استعمالها ، وما خص به الكتّاب القلم من أوصاف كثيرة ، ومزايا كبيرة ، مثلما فعل العتابي الذي قام بوصف أي الآلات أصلح للكتابة عندما سأله الأصمعي عن ذلك . ورسالة لطيفة لعلى بن الأزهر كتبها إلى صديق له يستدعى منه أقلاماً ، فكتب إليه ينصحه باستخدام نوع من الأقلام الجيدة وهو : الأقلام الصحرية (١) .

ولم يكتف بذكر الرسائل التي تضمنت الكثير من النصائح للكتاب في استخدام الأنواع الجيدة من الأقلام وغيرها من أدوات الكتابة ، وإنما نقل أيضاً الكثير من الأشعار التي تصف القلم قالها شعراء مثل أبي تمام ، وابن المعتز وابن الرومي وغيرهم من الشعراء ، يقول ابن الرومي :

إِن يخدم القلمَ السيفُ الذي خَضَعتْ فالموتُ والموتُ لا شيءٌ يُغالبُه كذا قضى اللهُ للأَقلام ِ مُذْ بُرِيَتْ

له الرِّقابُ ودانت خُوفَه الأَمْمُ ما زال يَتْبَعُ ما يَجرى به القَلَمُ أَنَّ السيوفَ لها مُذْ أُرْهِفَتْ خَدَمُ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ٢١ ،

## . وصاياه للكاتب :

ولأن النويرى كان صاحب تجربة فى مجال الكتابة —كما قدمنا — فهو لا ينسى أن يقدم خلاصة تجربته فى صورة وصايا للكاتب . غير أن هذه الوصايا قد سبق لغيره أن كتبها ، لا سيا قدامة بن جعفر فى كتابه « نقد الشعر » (١) ، وغيره من الأدباء والنقاد .

ولقد استحسن النويرى الوصايا التى كتبها معاصره وصديقه الحلبى فى «حسن التوسل»، فنقلها بعد أن اختصرها ووضع النقاط على الحروف فيها، وقدمها موجزة محددة لكى يستفيد الكتـّاب مهذه الطريقة.

وهو يرى – تبعاً للحلبي – أن هناك أموراً كلية بجب على الكاتب معرفتها والإلمام بها. وأموراً أخرى خاصة وإن كان الكاتب المتمكن لا يضطر إليها . إلا أن معرفتها تزيد من قدره .

أما الأمور الكلية ، وهى التى يتعين على الكاتب معرفتها فهى : حفظ كتاب الله ، وتدبر معانيه « حتى لا يزال مصوراً فى فكره ، دائراً على لسانه ، ممثلاً فى قلبه ، ذاكراً له فى كل ما يرد عليه من الوقائع التى يحتاج إلى الاستشهاد به فيها ، ويفتقر إلى إقامة الأدلة القاطعة به عليها » (٢) .

ومنها أيضاً : معرفته بالأحاديث النبوية الشريفة لأن الفصاحة « إذا طلبت غايتها ، فإنها بعد كتاب الله ، في كلام من أوتى جوامع الكلم » (٣) .

وعلى الكاتب أيضاً أن يقرأ كتب النحو ، فإنه « لو أتى من البلاغة بأتم ما يكون ولحن ، ذهبت محاسن ما أتى به ، وانهدمت طبقة كلامه . . . » (٤)

ويتعين عليه أيضاً : حفظ خطب البلغاء من الصحابة وغيرهم لا لما في

<sup>(</sup>١) انظر ، قدامة : نقد الشعر ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٧ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٧ : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) أيضاً ، نفس الجزء والصفحة ،

ذلك من معرفة الوقائع بنظائرها ، وتلقى الحوادث بما شاكلها ، والاقتداء بطريقة من فلج على خصمه . . . . ، (١) .

ثم عليه أيضاً النظر في أيام العرب ، وفي التواريخ ، ومعرفة أخبار اللول ، « لما في ذلك من الاطلاع على سير الملوك وسياسهم ، وذكر وقائعهم . . . فإن الكاتب قد يضطر إلى السؤال عن أحوال من سلف ، أو يرد عليه في كتاب ذكر واقعة بعينها ، أو يحتج عليه بصورة قديمة فلا يعرف حقيقتها من مجازها . . . » (٢) .

كما يجب على الكاتب أيضاً: حفظ أشعار العرب ، ومطالعة شروحها ولما في ذلك من غزارة المواد ، وصحة الاستشهاد والاطلاع على أصول اللغة ونوادر العربية . : . ، (٣) .

كما عليه أيضاً النظر فى رسائل المتقدمين ، والأمثال الواردة عن العرب ، والأحكام السلطانية .

هذه هى الأمور الكلية التى يجب على الكاتب حفظها والإلمام بها ، والتصدى للاطلاع عليها ، والإكباب على مطالعتها والاستكثار منها المينفق من تلك المواد ، وليسلك فى الوصول إلى صناعته تلك الجواد ، وإلا فليعلم أنه فى واد والكتابة فى واد » (٤) .

أما الأمور الحاصة ، التي عدها المؤلف من المكملات لفن الكتابة ، فهي علوم البلاغة « المعانى - والبيان - والبديع » ، فالعالم بهذه العلوم « متمكن من أزمة المعانى ، يقول عن علم ، ويتصرف عن معرفة ، وينتقد بحجة ، ويتخير بدليل ، ويستحسن ويصوغ الكلام بترتيب » (٥) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ٣١ .

<sup>.</sup> TY : : Y (Y)

<sup>(</sup>٣) أيضاً.

<sup>(</sup>٤) أيضاً : ٧ : ٢٥ .

<sup>,</sup> To : V (\*)

وقد تعرض المؤلف لشرح هذه العلوم بالتفصيل ، وأتى بآراء كثير من علماء البلاغة ، مبيناً وموضحاً بكثير من الآبات القرآنية والأحاديث النبوية، والأشعار والأمثال ، مما سنوضحه عند حديثنا عن البلاغة إن شاء الله.

والنويرى حريص دائماً على أن يصل الكاتب إلى أعلى درجات الإجادة ، فهو لا يقف عند هذا الحد من الأمور الكلية والحاصة التى يجب على الكاتب أن يلم بها ، وإنما قدم له ما يتعين عليه استعماله والمحافظة عليه ، وما يجوز استعماله فى الكتابة وما لا يجوز ، حيث نقل آراء العلماء والأدباء فى هذا الصدد أمثال : إبراهيم بن محمد الشيبانى ، وابن عبد ربه ، والحلبى مقدمين له النصائح القيمة ، منها وجوب مراعاة أن لكل مقام مقالا ، ومخاطبة كل طبقة من الناس على قدر عقولهم .

فهو ينقل مثلا قول إبراهيم الشيبانى : « فإن احتجت إلى مخاطبة الملوك والوزراء والعلماء ، والكتاب ، والأدباء والخطباء والشعراء ، وأوساط الناس وسوقتهم ، فخاطب كلا على قدر أبهته وجلالته . . . ولكل طبقة من هذه الطباق معان ومذاهب يجب عليك أن ترعاها فى مراسلتك إياهم فى كتبك . . . . الخ » (١) .

إذن ، فكل طبقة تحتاج إلى تمييزها ، ومخاطبة كل صنف بما يلائمه ويناسبه ، فيصوغ المعانى ويستعمل الأسلوب الذى يناسب كل طبقة ، وينتقى الألفاظ الدالة الملائمة لكل صنف من أصناف الناس .

وكما أن لكل طبقة من طبقات الناس ما يناسها من الكلام ، فإن لكل وقت وكل واقعة أيضا ما يناسها فيتعين عليه اختيار الأسلوب الأصلح لكل مقام ، فينقل قول شهاب الدين محمود الحلبي : « ومما يتعين على الكاتب استعاله والمحافظة عليه ، والتمسك به ، إعطاء كل مقام حقه ، فإذا كتب في أوقات الحروب إلى نواب الملك عنه ، وإلى مقدى الجيوش والسرايا ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ١٨٥.

فليتوخ الإيجاز ، والألفاظ البليغة الدالة على القصد من غير تطويل ولا بسط يضيع المقصد . . . ولا تهويل لأمر يحصل به الاغترار » (١) .

« وإذا كتب عن الملك فى أوقات حركات العدو إلى أهل الثغور يعلمهم ، بالحركة للقاء العدو ، فليبسط القول فى وصف العزائم ، وقوة الهمم ، وشدة الحمية للدين ، وكثرة العساكر والجيوش . . ويبرزه فى أمتن كلام وأجله وأمكنه ، وأقربه من القوة والبسالة . . . » (٢) .

وإذا كتب فى التهانى بالفتوح « فليس إلا بسط الكلام والإطناب فى شكر نعم الله ، . . . » (٣)

ويستشهد المؤلف ببعض الرسائل التي قيلت في كل مناسبة من هذه المناسبات سواء في أوقات الحروب ، أو الانتصار ، تكون نموذجا للكاتب يستطيع الاطلاع عليها ، والاحتذاء بها عند تعرضه للكتابة في مثل هذه المواقف .

فأعطانا نماذج للرسائل التي تصف السلاح ، وآلات الحرب وأوصاف السلاح ، ورسائل إخوانية ، مما سنوضحه عند حديثنا عن الرسائل إن شاء الله .

والنويرى حريص على أن تكون شخصية الكاتب متميزة دائما ، واضحة تمام الوضوح فى كتاباته ، لا تضيع وسط الاقتباس والحل(٤) ، أو الإكثار من ألوان البديع التى قد تملها النفوس وتعرض عنها ، يقول مقدما نصائحه للكاتب بألا يعتمد على الحل فى جميع كتاباته حتى لا يتعود « ويتكل خاطره على ذلك ، ويذهب رونق الطبع السلم . . . بل يكون

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ١٨٨ - ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) أيضًا ٧ : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ٧ : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الحل هو هدم البيت المنظوم و حل فرائده ثم ترتيب تلك الفرائد ترتيباً دقيقا لم يحصره الوزن . . . انظر ، نهاية الأرب ٧ : ١٨٣ .

استعال ذلك كاستعال البديع إذا أتى عفوا من غير تكلف ، كالشاهد على صحة الكلام » (١) .

هذه هى الشروط الواجب توافرها فى كاتب الإنشاء . ويصرح المصنف أنه أورد فى هذا الباب الحاص بكتابة الإنشاء كل ما يعين الكاتب ويساعده على ارتقاء مناصبه من كلام للصحابة ، ورسائل للفضلاء والأدباء ، وحكم لأوائل الحكماء ، يقول فى نهاية حديثه عن باب كتابة الإنشاء :

« هذا ما اتفق إيراده في هذا الباب من أمر كتابة الإنشاء وكلام الصحابة والخلفاء ، وذوى الفصاحة من الأمراء ، وبلاغات الحطباء والفصحاء ، ورسائل الفضلاء والبلغاء ، وفقر الكتاب والأدباء ، وحكم أوائل الحكاء ، وهو مما يضطر الكاتب إليه ، ويعتمد في الاطلاع على ما خنى من أمر هذه الصناعة عليه ؛ وهي إشارات إلى مجموعها ، ورشفات من ينبوعها . . . » (٢) . وهو يقرر أن فيما أورده كفاية لمن يرغب في صناعة الكتابة . ويريد التوصل إلى مقاصدها يقول : « فقد وضح لك أيها الطالب السبيل ، وظهر لك أيها الراغب قيام الدليل ، وفيما أوردناه كفاية لمن تمسك مهذه الصناعة ورغب فيها ، وغنية لمن تأمل مقاصدها وتدبر معانيها . . . » (٣)

## كتابة الديوان وقلم التصرف:

ويوضح المؤلف في بداية حديثة عن هذا النوع من الكتابة السبب الذي من أجله قدم كتابة الإنشاء على كتابة التصرف فيقول: « قدمنا ذكر كتساب الإنشاء لما هم بصدده من الصدارة والوجاهة ، والنبالة والنباهة ، والفصاحة والصباحة ، والنزاهة والسهاحة . . .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧: ١٨٤ - ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢٠ : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) أيضًا .

ولما تصدوا له من كتم أسرار الدول . . وتحلوا به من صفات الأفاضل والأكارم . إلى غير ذلك من مناقبهم الجمة » (١)

ولأن النويرى كان صاحب تجربة فى مجال كتابة التصرف ، فقد باشر العمل بها فى طرابلس كما سبق أن ذكرنا ، فإنه يعود مرة أخرى ليبين فضلها ، وأنها لا تقل أهمية ـ إن لم تكن أكثر ـ عن كتابة الإنشاء .

وهو يعقد مقارنة بين هذين النوعين من الكتابة فبعد أن ذكر فضل كتابة الإنشاء ، يبين أيضا فضل كتابة الديوان والتصرف فيقول : « فكتّاب الحساب أكثر تحقيقا وأقرب إلى ضبط الأموال طريقا ، وأدل برهانا ، وأوضح بيانا . . . وبكتّاب الحساب تحفظ الأموال ، وتضبط الغلال ، وتحد قوانين البلاد ، وتميز الطوارف من التلاد » (٢) .

وإذا كان كتّـاب الإنشاء قد فخروا بمنقبة أو فضل ، فإن كتاب التصرف في المقابل أيضا قد فخروا بمناقب كثيرة ، ورقوا إلى أعلى المراتب، يقول : « لم يفخر كتاب الإنشاء بمنقبة إلا فخروا [ أى كتاب التصرف ] بمناقب ، ولا سموا إلى مرتبة إلا وقد رقوا مراتب ، ولا تميزوا برسالة إلا ولهؤلاء فيها القدح المعلى ، ولا نسبوا إلى نباهة إلا ومحلهم فيها المحل الأرفع ، ومقامهم المقام الأعلى ، ولا اتصفوا بكتمان سر إلا اتصف هؤلاء بمثله ، ولا شهدوا ببذل بر إلا وهؤلاء هم أعيان أهله » (٣) .

ولما بدأ التأليف في باب الكتابة ، أراد ألا يتعرض لذكر كتابة التصرف ، وأن يضرب عنها صفحا ، ويقتصر على كتابة الإنشاء فقط ، جريا على قاعدة المؤلفين في هذا النوع من الكتابة ، يقول : « ولما انتهيت في كتابي هذا إلى باب الكتابة ، أردت أن أضرب عن ذكر كتابة التصرف

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٨ : ١٩١ - ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٨ : ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ، ١٩٢ - ١٩٣ .

صفحا ، ولا أعبرها من النظر لمحا ، وأقتصر على كتابة الإنشاء جريا على عادة من صنف ، وقاعدة من ألف » (١)

غير أنه يعود فيغير رأيه ، ويؤلف فى كتابة التصرف وذلك إجابة السؤال أحد أصدقائه فى وضع ملخص لهذا النوع من الكتابة ، لأن النويرى ربما يكون أقدر على إعطاء فكرة وافية عنها ، لأنه قد باشر العمل فى هذا النوع ، وعرف كل ما يتعلق بأموره . يقول : « فسألنى بعض إخوانى أن أضع فى ذلك ملخصا يعلم منه المباشر كيف المباشرة ، ويستضىء به فيا يسترفعه أو يرفعه من ضريبة وموافرة ، فأوردت هذه النبذة إزالة لسؤاله ، وتحقيقا لآماله » . (٢)

ويبدو أن النويرى هو أول من ألف فى فن كتابة التصرف ، إذ يذكر أنه حاول الاستعانة بمرجع بمكن الاعتاد عليه ، والاقتداء به فى هذا الشأن ، إلا أنه لم بجد أى كتاب صنف فى هذا الفن ، أو حتى فصل بحتذبه ويسبر على منواله فاستخار الله ، وشرع هو فى تصنيف هـذا الفن مستعينا بتجربته الشخصية فى هذا المجال يقول : « وحين وضعت ما وضعت من هذه الصناعة لم أقف، قبل ذلك على كتاب فى فنها مصنف ، ولا انتهيت لى فصل مترجم بها أو مؤلف ، ولا لححت فى ذلك إشارة ولا سمعت من لحص فيها عبارة ، ولا من تفوه ببنت شفة ولسان ، ولا من صرف ببنان بلاغته فى ميادينها العنان ، حتى أقتدى بمثاله ، وأنسج على منواله . . ثم قرعت بابها ففتح بعد غفلة . . . وارتقيت ذروتها فظهر ملفكرة طريق نجاحها ، فشرعت عند ذلك فى تأليف ما وضعته ، وترصيف ماصنفته » (٣) .

وقد بدأ المصنف حديثه بذكر اشتقاق تسمية الديوان ، ولم سمى ديوانا ، وما تفرع من كتابة الديوان من أنواع الكتابات فذكر أن هذه

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٨ : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً : ٨ : ٢٠٠

الكتابة تنقسم إلى أقسام رئيسية وفرعية ، منها مباشرة الجيوش ، ومباشرة الخزانة ، وبيت المال ، وأهراء الغلال ، ومباشرة البيوت ، والهلالى والأقصاب والمعاصر ، ومطابخ السكر ، ومباشر كل وظيفة من هذه الوظائف بحتاج إلى معرفة قواعد وأصول للسبر بمقتضاها .

فكاتب ديوان الجيش يحتاج « أن يرصع أسماء أرباب الإقطاعات والنقود والمكيلات من الأمراء على اختلاف طبقاتهم ، والمماليك السلطانية ، وأجناد الحلقة ، وأمراء التركمان والعربان ، ويضع لذلك جريدة مقفاة على حروف المعجم يثبت فيها أسماءهم . . . » (١) . كما يحتاج « إلى بسط جريدة إقطاع ، إلى أن يتعاهد مباشرى المعاملات ، وبسط جريدة بأسماء أرباب النقود والمكيلات الحاصة ، كما يحتاج إلى أوراق تتضمن أسماء أمراء الميمنة والميسرة . . . ويحتاج إلى ضبط أسماء من توجه بدستور إلى جهة من الجهات . كما يحتاج إلى غير ذلك من حضور البدمة بأن يكون مستعدا للإجابة على أى سؤال على الفور دون الرجوع إلى أوراق . كما يجب أن يكون كاتما للأسرار . . . إلى غير ذلك » (٢) .

وقد تناول أيضا الحديث عن مباشرة بيت المال والخزانة ومباشرة البيوت السلطانية .

وهو يذكر أن كل ما تناوله من مباشرة البيوت السابقة إنما هو من الكتابة العملية وليست العلمية ، لأن العمدة في صناعة الكتابة إنما تظهر في مباشرة الهلالي والحراجي « وجميع ما قدمنا ذكره من البيوت ليس بشيء من صناعة الكتابة العلمية ، بل العملية خاصة ، فإن علوم الكتابة إنما تظهر في نظم الحسبانات ولا نظم فيا قدمناه ، والعمدة في صناعة الكتابة على مباشرة الهلالي والحراجي » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٨ : ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أيضاً ٨: ٢٢١ - ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ، ٢٢٨ .

ويتحدث بالتفصيل عن مباشرة الهلالى ، وما يحتاج إليه مباشرها ، ويتحدث بالتفصيل عن مباشرة الهلالى ، وما يحتاج إليه مباشرها ، ويتناول موضوع الجزية الواجبة على أهل الذمة وما ورد فيها من أحكام شرعية . وأول من ضربها وقررها هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وما اصطلح عليه كتاب التصرف - فى زمن المؤلف - من استخراجها ، وموضع إيرادها وما يلزم مباشرها من الأعمال وما يحتاج إليه (١) .

وفى نهاية حديثه عن ديوان التصرف يذكر أنه أورد قواعد هذا الفن وبجملة غير مفصلة ، وأن عملية استقصائه متعذرة نظراً لاختلاف المباشرات والآراء ، يقول : « وقد ذكرنا تلخيص قواعد هذه الكتابة والمباشرين وأوضاعهم ولوازمهم ، والأوضاع الحسابية ، وغير ذلك من معالم المباشرات مجملا غير مفصل ، وبعضاً من كل وقليلا من كثير إذ لو استقصينا ذلك لطال وتعذر لاختلاف المباشرات والوقائع والأوضاع ، والآراء ... » (٢) ويبين أن ما أورده فيه كفاية لحاجة طالب هذه الصناعة ، إلا أن أساسها الأول هو الدربة والمباشرة ، ويأتى ببيت من الشعر يؤكد به كلامه وهسو:

ولابُدّ مِنْ شَيْخ يُريكَ شُخُوصَها وإلا فَنصُّ العِلْم عندك ضائعُ

إذن من الواضح أن التأليف في هذا الفن ، وهو كتابة الديوان والتصرف شيء لم يسبق إليه النويرى ، فهو يؤلف فيه ، ولا ينقل عن أحد ، وربما أسعفه في ذلك أنه يكتب عن تجربة شخصية مربها ، فقد باشر العمل في هذا المجال كما سبق أن ذكرنا .

# كتابة الحكم والشروط :

بدأ المصنف حديثه عن هذا النوع من الكتابة بذكر الشروط التي ينبغي أن يتصف بها كاتب الحكم والشروط ، وأهم هذه الشروط :

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب ٨ : ١٩٦ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً، انظر نهاية الأرب ٨: ٢٤٥ - ٢٦١ .

## اولا :

العدالة والديانة والأمانة : لأنه « يتصرف بشهادته فى الأموال والدماء والفروج ، فإذا لم يكن فيه من الديانة والعدالة والأمانة ما يستمسك به ، ويقف عند أوامر الشرع الشريف ونواهيه بسببه ، تولاه -- والعياذ بالله تعالى -- الشيطان بالغرور . . . » (١) .

#### وثانياً :

طلاقة العبارة وذلاقة اللسان : لأنه يجلس بين يدى الحاكم ويحضر العلماء والفقهاء ، « وهو المتصدى لقراءة ما يحضر من المجلس من إسجالات حكمية ، ومكاتيب شرعية . . . « فإذا لم يكن الكاتب طلق العبارة فصيح اللسان . . . تعذرت قراءة ذلك عليه . . . فرمقته العيون شراً ، وتلمظت به الألسن سراً . . . » (٢) .

#### : النان

حسن الحط : لأن النفوس تميل إلى الحط الحسن ، أما إذا كان غير ذلك فإنها تمله وتكرهه .

## رابعاً:

معرفة اللغة العربية : لأنه يكتب عن حاكم المسلمين ، ولا يجوز أن يقع فى كتابته أى خطأ ، لأن هذا يخل بالمعنى ويفسده وينقله إلى غير ما أريد به .

#### خامساً:

معرفة الفقه: فلأن الكاتب بجلس بين يدى الحاكم ، ومجلس هذا الحاكم لا يكاد نخلو من الفقهاء والعلماء ، يتناقشون فى المسائل كل على حسب علمه ، « فإذا كان الكاتب عارياً من الفقه ، والمدارسة ، ومطالعة

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٩ : ٢ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ٩ : ٣ .

كتب العلوم الشرعية ، اقتضى ذلك عدم مشاركته لهم فيه هم فيه ، فيصير بمثابة الأجنبي من المجلس » (١) .

#### سادساً:

معرفة علم الحساب والفرائض: « لأنه لو وقع فى المجلس قسمة شرعية بين ورثة أو شركة ، ولم تكن له معرفة بهذا العلم كان ذلك عجزاً منه وتقصيراً ونقصاً فى صناعته . . . » (٢)

## سابعاً:

معرفة صناعة الوراقة : لأن الكاتب إذا أخرج المكتوب من يده بعد إتقانه وتحرير ألفاظه من غير أن يسلك فيه طريق الكتاب واصطلاحهم ، مجته الأسماع ، ولم تقبله النفوس . . » (٣) .

ويشير النويرى أنه لابد أن يقدم لقارئه فكرة مختصرة عن صناعة الوراقة ، وما اصطلح عليه الكتاب من أوضاعها « على ما استقر عليه الحال في زماننا » . وهذه الفكرة المختصرة عن الوراقة فكرة ضرورية لكل « كاتب شروطي » فهي « مما يضطر إليه المبتدئ ، ولا يكاد يستغني عنه المنتهي » (٤)

ويبدأ بتوجيه كاتب الشروط إلى ما يتعين عليه أن يلتزمه من تقسيم للوثيقة وتعريف بالمشهود عليه . ويطلب إلى الكاتب الاهتمام بتأريخ المكتوب باليوم ، والشهر والسنة ، ولا يرى بأساً من أن يحدد الكاتب خاصة فى المكاتيب الشرعية – الساعة التى كتب فيها المكتوب « لاحتمال تعارض مكتوب آخر فى ذلك اليوم يناقض هذا المكتوب . مثال ذلك أن امرأة طلقت فى يوم قبل دخول الزوج المطلق بها ، فتزوجت فى يومها ، وتمادى الأمر على ذلك ، ثم ادعى مدع أنها تزوجت قبل وقوع الطلاق ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٩ : ٤ .

<sup>(</sup>٢) أيضًا ٩: ٥-٦.

<sup>(</sup>٣) أيضاً ٩ : ٦ .

<sup>(</sup>٤) أيضاً ٩ : ٦ .

ولم يكن فى الكتاب ما يمنع دعواه ، فإنه يحتاج فى مثل هذا ونحوه إلى تحديد الطلاق والزواج بالساعات ، فإنه فيه إزالة للشك وحسماً لمادة الالتباس ١(١)

ولقد أورد شروطاً ينبغى أن يلتزمها كاتب المكاتيب الشرعية بالذات عند الكشط أو الضرب أو الإلحاق ، أما إذا كان المكتوب يشتمل على فواصل وأوصال أشار عليها بقلمه إشارة يعرفها وتعرف عنه .

وفى رأى النويرى أن كتـّـابعصره قد أخطأوا خطأ كبيراً ، فالمفروض أن يكتب الكاتب « فى آخر أسطره عدد أوصال المكتوب ، وعدة أسطره ، وقد أهمل الكتاب ذلك فى غالب مكاتيبهم . وهو زيادة حسنة فى التحرير » (٢) لا ينبغى أن تفوت الكاتب الحاذق .

ولكل واقعة من الوقائع طريقة خاصة فى الكتابة ، يتعين على كاتب الشروط أن يلم بها لكى يقوم بها عند الحاجة .

ويعتمد النويرى في إيراد هذه الأساليب المختلفة في كتابة الشروط والوثائق على كتاب لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المخزومي ، المعروف بابن الصيرفي ، وهو كتاب مختصر ، اختصره المخزومي نفسه عن كتاب كبير له بعنوان : « جامع العقود في علم المواثيق والعهود » ، وسمى المختصر باسم « مختصر المكاتبات البديعة فيما يكتب من أمور الشريعة » . ويبدو أن هذين الكتابين قد ضاعا ، ولم يبق منهما إلا ما نقله النويرى من كتاب « مختصر المكاتبات البديعة » (٣) .

وربما نقل النويرى معظم كتاب المختصر الذى ألفه ابن الصيرفى فى كتابة الشروط ، إن لم يكن قد نقله كله ، إذ تقع منقولاته من ذلك الكتاب

١) نهاية الأرب ٩ : ٧ - ٨ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ٩ : ٨ .

 <sup>(</sup>٣) انظر ، النويرى ، نهاية الأرب ٩ : ٩ ، وانظر حاشية رقم (٢) من نفس الصفحة وهي اللي لم يهتد فيها المحقق الأستاذ أحمد الزين إلى شيء عن المخزوى المذكور ، وذكر أن اسمه ينبني أن يكون «محمد بن عبد الله الصير في و ليس و أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المخزوى».

فى نحو مائة وخمسين صفحة من الجزء التاسع (١)، ويشتمل هذا القسم على نماذج للمكاتيب التى يتعين على كاتب الشروط اتخاذها دليلا، واعتبارها قواعد يقاس علما عند الكتابة، وذلك فى عدة فصول منها:

- ــ الإقرارات وما يتصل بها من الرهن والضمان .
  - ــ الشركة والقراضي .
  - العارية والهبة ، والصدقة والرجوع .
  - التمليك والبيوع ، والشفعة والقسمة .
  - ــ الوصايا والشهادة على الكوافل بالقبوض .
    - ــ النكاح والطلاق وما يتعلق مها .
    - ــ الوكالات والمحاضر والإسجالات .
      - ـــ الكتب والتقاليد الحكمية .
        - ــ الأوقاف والتحبيسات .

ولقد أخرج النويرى من نماذج التقاليد الحكمية تقاليد قاضى القضاة ، دفإنها لا تدخل في باب كتابة الشروط ، بل تتعلق بكاتب الإنشاء » (٢)

لقد أراد النويرى ألا يدع أمراً من الأمور المعيشية وأمور المعاملات بين الناس ، وكتابة التوثيق والعدل ، والشروط ، وما نسميه اصطلاحاً الآن باسم « الشهر العقارى » إلا وعرض نموذجاً يقيس عليه الكاتب ، ويجعله أمامه حتى لا يقع في الحطأ ، ويبعد عما استقرت عليه مصطلحات الكتاب في مكاتبهم التوثيقية ، لأن الكاتب مهما بلغ في الفقه والعربية واللغة ما عساه أن يبلغ ، ولم يدر ما المصطلح ، وخرج الكتاب من يده، « وقد حرره على

<sup>(</sup>۱) هذا خلا الصفحات التي سقطت من المخطوط الأصلى لنهاية الأرب، ولم يعرف محقق هذا الجزء التاسع عددها ، انظر ج ٩ : ١٦٠ هامش رقم (٢) .

<sup>. (</sup>٢) نهاية الأرب ٩: ٢٥١.

قواعد الفقة والعربية من غير أن يسلك فيه طريق الكتاب واصطلاحهم عجته الأسماع ، ولم تقبله النفوس كل القبول ، وثقل على قارئه وسامعه » (١)

غير أن النويرى - برغم حرصه على النزام الكاتب هذه الهاذج التي أوردها لا يريد لهذا الكاتب أن يلغى شخصيته إزاءها ، ويقف مها موقف التقديس ، وعدم المساس بها ، بل لابد له من أن يتصرف كما يشاء ، ويطلق لقلمه العنان إذا أراد ، مستخدماً ما أودعه الله في فطرته من ذكاء وما اكتسبه من دراية وخبرة، إذ يرى أن « الكاتب يتصرف بحسب نباهته ومعرفته وعلمه » (٢) .

ويجعل من هذه الناذج مقياساً يقاس عليه ، وخطاً عريضاً يضعه أمامه ولا يكف ــ حن الكتابة ــ عن النزامه وعدم تجاوزه :

# كتابة التعليم :

وكتابة التعليم ــ عند النويرى ــ تنقسم إلى قسمين :

- (١) تعليم ابتداء .
- (٢) تعليم انتهاء .

فأما تعليم الابتداء: فهو ما يتعلمه الصبيان فى ابتداء حياتهم من تعليم حروف المعجم ، والقراءة والكتابة على يد معلم ، فيبدأ هذا المعلم أو المؤدب بتعليمهم الحروف ، ثم يتدرج فى تعليمهم إلى أن يستطيعوا القراءة والكتابة .

ويشير النويرى إلى ما للمعلم من تأثير كبير على تصرف الأطفال وسلوكهم، فهم دائماً يقلدون معلمهم ، ويجعلون منه مثلهم الأعلى ، فإذا كان هذا المعلم أميناً متديناً ، انعكس سلوكه على هؤلاء الأطفال ؛ ولذلك فإن النويرى

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٩ : ٣ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ٩ : ١٥٦ .

يشترط لمؤدب الأطفال عدة شروط لابد أن تتوفر فيه ، وإلا أبعد عن هذا المنصب . فلا ينبغى « أن يتصدى لها إلا من اشتهرت ديانته وحسن اعتقاده والتزامه طريق السنة ، ومن كان بخلاف ذلك ، أو ممن طعن فيه بوجه من وجوه المطاعن ، وجب على ناظر الحسبة منعه » (١) .

أما تعليم الانتهاء: فهو كتابة التجويد ، كما يذكر المصنف ويبين أهميتها بأنها هي أصل لجميع الكتابات التي قدمناها، ويشترط لمن تصدى لها أن يتقن أقلام الكتابة ٥ ويعرف أوضاعها التي وضعها الوزير أبو على ابن مقلة حين عرب الخط ونقله من الكوفية إلى التوليد ، ثم عمدته على طريق على بن هلال الكاتب المعروف بابن البواب ٥(٢)، وهو الذي هذب طريقة ابن مقلة ونقحها .

وعلى الكاتب أيضاً أن يعرف الأقلام الأصول لهذا الفن ، وهي خمسة : « قلم المحقق ، وقلم النسخ، وقلم الرقاع ، وقلم التواقيع ، وقلم الثلث »(٣) وهذه الأصول تتفرع منها أقلام أخر ، « فقلم المحقق مثلا يتفرع منه خفيفة، وقلم الريحان . . . . وهكذا » (٤) .

هذا هو ما اصطلح عليه الكتّاب من أسهاء أقلام الكتابة ، فان الكاتب إذا أتقن « هذه الأقلام وحررها ، وعرف أوضاعها وقواعدها ، وكيفية وضع الحروف وموضع ترقيقها وتغليظها ، والمكان الذي تكتب فيه بسن القلم وبصدره ، وأين يضع الحرف الآخر منه . إلى غير ذلك من شروطها وقواعدها . واتصف بما قدمناه في المؤدب من الديانة والحير ، والعفة ، وحسن الطريقة ، وصحة الاعتقاد والتزام السنة فقد استحق أن يتصدى للتعليم والإفادة ، ويتعين على الطالب الرجوع إليه ، والاقتداء بطريقته ، والكتابة على خطه ، والتزام ترقيفه » (٥) ت

<sup>(</sup>١) بهاية الأرب: ٩: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) نفسه: ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٣) نفسه .

<sup>(</sup>٤) انظر ٩ : ٢٢١ – ٢٢٢ .

<sup>(</sup>ه) أيضاً: ٢٢٣.

#### النسخ وشروطه :

كان النويرى ــكما سبق أن ذكرنا ــ ناسخاً مجيداً ، وخطاطاً مطيقاً ، عرف فى زمانه بأنه كتب بالخط المنسوب (١) .

ولقد حرص النويرى على أن يقدم خبرته فى مجال النسخ للقراء والنساخ معاً .

وهو يقسم النساخ إلى أقسام عدة ، ويشترط لكل قسم منهم شروطاً على النحو التالى :

## ١ - نساخ الحديث النبوى الشريف (٢):

لابد لهؤلاء النساخ من معرفة المؤتلف من المختلف من أسهاء نقلة الحديث الشريف ورواته ، لكي يميز بين الطيب والخبيث من هؤلاء النقلة .

ويقدم النويرى للنساخ عرضاً سريعاً لبعض ظواهر الاختلاف والائتلاف فى أسهاء الرواة ، أو ما يعرف اصطلاحاً باسم المشتبه فى أسهاء رجال الحديث ، من مصدر رئيسى اعتمد عليه فى إيراد هذه الأسهاء ألفه رجل يسمى « عبد الغنى » (٣) ، لكن النويرى يستدرك على هذه الأسهاء استدراكات

<sup>(</sup>۱) راجع فیها سبق ، ص ۱۱۳ .

 <sup>(</sup>۲) سقط جانب كبير من هذا القمم من المخطوط الأصل – راجع ج ۹ ص ۱۹۰
 مامش ۲ .

<sup>(</sup>٣) يبدو أن محقق الجزء التاسع من نهاية الأرب لم يهتد إلى مؤلف يسمى عبد الني ألف في المؤتلف والمختلف من أساء الرواة . ولذلك لم يعرف به ويبدو أنه كان من أوائل المؤلفين في عجال علم الحديث وهو العلم الذي ما لبث أن ازدهر في القرن الثامن الهجرى على يد أحد زملاء النويرى : الحافظ الذهبي وتلميذه ابن حجر العسقلاني . راجع مقدمة سبرنجر الطبعة الهندية لكتاب الإصابة في تمييز الصحابة لا بن حجر العسقلاني طبع كلكتا ١٨٥٣ – ١٨٦٤ ، وانظر أيضاً أبا الحسن الندوى: رجال الفكر والدعوة في الإسلام، ط الكويت ١٣٩٧ (١٩٧٧) ص ١٠٩٠ وما بعدها .

كثيرة ، لا سيما أسماء الرواة المنسوبين إلى مدن وقرى فى مصر وبلاد الشام ، اللذين كان النويرى يعرف ربوعهما حق المعرفة، وهو ينوه بعدكل استدراك بقوله: « لم يذكرها عبد الغنى » (١) .

ويشير إلى ذلك فى نهاية القائمة التى أوردها لأسهاء الرواة بقوله : « هذا مختصر ما ألفه عبد الغنى . . . وفيه زيادة فى مواضع نبهنا عليها ، ولم يكن الغرض بإيراد ما أوردناه من المؤتلف والمختلف استيعابه وحصره وإنما كان الغرض التنبيه على ذلك ، وأن الناسخ يحتاج إلى ضبط ما يرد عليه من هذه الأسهاء وأمثالها ، وتقييدها والإشارة علما » (٢) .

# ٢ – نساخ العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية :

يرى النويرى بأنه يجدر بهؤلاء النساخ ــ إذا نسخوا كتاباً فى الفقه والأصول واللغة العربية ــ أن يطلعوا على كل فن من هذه الفنون للإلمام بأطرافه كى يسلم الناسخ من « الغلط والتحريف ، والتبديل والتصحيف .... وإلا فهو حاطب ليل لا يدرى أين يفجأه الصباح ، وراكب سيل لا يعرف الغدوّ من الرواح » (٣).

## ٣ – نساخ التاريخ :

لابد للناسخ من هؤلاء أن يعرف أسماء الملوك وألقابهم وكناهم ، والحق أن ناسخ التاريخ يصادف صعوبة حقيقية عند كتابة أسماء « ملوك العجم والترك ، والحوارزمية ، والتتار ، فإن أغلب أسمائهم أعجمية لا تفهم إلا بالنقل ، ويحتاج الناسخ إذا كتبها إلى تقييدها بضوابط وإشارات وتنبيهات تدل عليها » (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا جه : ۱۹۹، ۲۰۳، ۲۰۷، ۲۰۹.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٩ : ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) نفسه .

<sup>(</sup>٤) أيضًا ٩ : ٢١٥ .

على أنه يجرى على أسهاء الأماكن ما يجرى على الأسهاء الأعجمية ، فإن الناسخ متى أطلق اسم المكان ، ولم يميزه بموقعه ، ربما تبادر ذهن السامع إلى مكان آخر (١) .

## ٤ \_ نساخ أمهاء الرجال:

إن تشابه أسهاء الرجال وارد فى تاريخنا الإسلامى ، ولذلك لابد من تمييز كل اسم على حده ، وإلا : « أشكل ذلك على السامع وأنكره ، ما لم تكن له معرفة بالوقائع واطلاع على الأخبار » (٢) .

ومثل تشابه أسماء الرجال تتشابه أسماء أيام العرب، « فينبه على ذلك كله، ويشر إليه بما يدل عليه » (٣) .

## نساخ الشعر:

لا يستغنى الواحد منهم عن معرفة أوزان الشعر ، والعروض ، ليقيم وزن البيت إذا أشكل عليه بالتفعيل ، « فإن تغييره يخل بالمعنى ويفسده ، وعيله عن صفته المقصودة » (٤) .

هذه هى الأقسام الحمسة للنساخ ، وهى أقسام غير منفصلة تماماً بل متداخلة ولذلك يتعين على الناسخ أن يستوفى شروط هذه الأقسام الحمسة ، فهذه الشروط إنما هى فوائد جمة لا يستطيع من كانت مهنته النسخ أو الكتابة أن يستغنى عنها ، يقول النويرى مختتماً كلامه : « فإذا عرف الناسخ هذه الفوائد وأتقنها وحرر هذه القواعد وفننها ، وأوضح هذه الأسهاء وبينها ، وسلسل هذه الأسهاء وعنعنها . . فليبسط قلمه عند ذلك فى العلوم ، ويضع به المنثور والمنظوم » (٥) .

. . .

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب ، ٩ : ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ٩ : ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً .

<sup>(</sup>٤) أيضاً ٩ : ٢١٨ .

<sup>(</sup>ه) أيضاً.

# الفصك لالثالث

## الرسائل الأدبية

إذا تصفحنا نهاية الأرب ، نجد أن الرسائل كثيرة متنوعة ومنتشرة في أرجاء الكتاب ، وقد اشتمل كل فن من الفنون الخمسة على مجموعة من الرسائل الأدبية ذات القيمة العالية .

ويصرح النويرى نفسه بكثرة تلك الرسائل وانتشارها فيقول: «وهذه الرسائل والفصول كثيرة جداً ، وقد قدمنا منها فيا مر من كتابنا هذا ما حلا ذكره وفاح نشره . . . وأوردنا فى كل باب وفصل منه ما يناسبه » (١) فمن رسائل تتضمن أوصافاً للسلاح وآلات الحرب ، وأخرى فى وصف طير أو حيوان ، وغيرها فى وصف الأزهار والرياحين .

ونجد المؤلف ــ بالرغم من تعدد الرسائل وانتشارها فى الفنون المختلفة ــ قد خصص قسماً مستقلا للرسائل الإخوانية فى الجزءين : السابع والثامن من الكتاب ، لكى يستطيع الكاتب الانتفاع بها ، والإفادة منها .

أما الرسائل الخاصة بالتاريخ ، فإن المصنف لم يشأ أن يوردها ضمن هذه الرسائل الإخوانية ، وإنما أوردها ضمن سياقته للأحداث التاريخية في الفن الخاص بالتاريخ .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ٢٥٩ .

ويقرر النويرى فى بداية حديثه عن تلك الرسائل الإخوانية أنه قد انتقاها ، واختارها لأبرز الكتاب والبلغاء سواء من المشارقة أو المغاربة . « فسنورد ما انتخبناه من رسائل الكتاب والبلغاء المشارقة والمغاربة على ما تقف عليه » (١) .

وكما علمنا ، فإنه دائماً يضع نصب عينيه إفادة الكاتب بما يكتب من رسائل ، واقتداءه بها حتى يستطيع أن يرتقي سلم المجد ، ويحوز قصب السبق في مجال الكتابة . فبدأها بذكر شيء من الرسائل المنسوبة إلى الصحابة – رضى الله عنهم – والتابعين ، وهي من الرسائل التي يتعين على الكاتب حفظها (٢) والإلمام بها .

وقد أورد رسالة منسوبة إلى أبى بكر الصديق ــ رضى الله عنه ــ وأخرى السيدة عائشة ــ رضى الله عنها ــ فى أبيها ، عند ما بلغها أن قوماً يتناولون والدها .

ثم تناول رسائل البلغاء والفضلاء من المشارقة والمغاربة ، وقد بدأها بإيراد رسائل أهل المغرب أمثال : أبى الوليد بن زيدون ، وأبى عبد الله محمد ابن الخياط ، وأبى المغيرة بن حزم وغيرهم من كتاب المغاربة (٣) .

وأورد رسائل لكتاب المشرق أمثال القاضى الفاضل محيى الدين أبي على عبد الرحيم البيسانى ، الكاتب المعروف ، والذى بمدحه المصنف مدخاً جليلا ، لما عرف عنه من الإجادة والفضل فى علوم البلاغة والبيان، يقول اليه انتهت صناعة الإنشاء ووقفت ، وبفضله أقرت أبناء البيان واعترفت ، ومن بحر علمه رويت ذوو الفضائل واغترفت ، وأمام فضله ألقت البلاغة عصاها . . . فهو كاتب المشرق والمغرب فى زمانه وعصره ، وناشر ألوية الفضل فى مصره وغير مصره ، ورافع علم البيان لا محالة » (٤) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر فيما سبق ص ٢٢٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أنظر نهاية الأرب ٧ : ٢٧١ – ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) أيضًا ٨ : ١ .

وقد اختار النويرى مجموعة من الرسائل التي كتها البيساني منها : رسالته إلى النظام أمير حلب ، وأخرى القاضي إلى محيى الدين بن الزكى، ومنها بعض الرسائل الإخوانية التي لها يتشوق إلى أحبائه وإخوانه . (١)

وإذا نظرنا إلى تلك الرسائل لوجدنا أنها تجمع بىن جزالة اللفظ وعذوبته ورقة المعانى وانسيامها واتساع الحيال ، وخصوصاً الرسائل التي كتبها يتشوق فمها إلى أصحابه .

فمن رسالته التي كتبها إلى أمبر حلب نقتبس العبارات :

« وقفت على هذا الكتاب المشار إليه وما وقفت عنه لساناً شاكراً . ولا صرفت عنه طرفاً ناظراً ، وبلغت من ذلك جهدى ، وإن كان قاصرا ، واستفرغت له خاطری ، وما أعده اليوم خاطراً . . . » (٢) .

ومن مميزات الكتابة عند البيساني أنه مجمع بين الكتابة النثرية والشعر ، فيدبج رسائله دائماً بالأشعار التي تناسب الموقف الذي يتحدث فيه ، فمثلا أنشد في بعض رسائل الشوق أبياتاً من الشعر تتسم بالخيال ، وشدة الشوق والتأثر ، فجاءت معبرة عن نفسية الكاتب تعبيراً صادقاً ، يقول :

ونى غَمْرةُ للشُّوقِ من بعدِ غَمْرةِ أَخوضُ بها ماء الجفونِ غِمارا وما هي إلا سَكْرةً بعدَ سَكْرَة رَحَلْتُمْ وصَبْرى والشبابَ ومَوْطِني ومنْ لم تُصافحُ عينُه نورَ شَمْسِه سقى اللهُ أَرضَ الغوطَتَين مدامِعي وما خَدَعَتْنِي مصرُ عن طيب دارهِا

إذا هي زالت لا تزالُ خُمــارا لقد رَحَلَتْ أَحبابُنا تَتُبارى فلیس یری حتی پُراهٔ نِهسارا وحَسْبك سُحْبًا قد بعثتُ غزاراً ولا عوّضَتْنِي بُعدَ جاريَ جارا

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٨ : ٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ٨ : ٣ .

أدارَ الصِّبا لا مِثلَ ربعكَ مَربَعٌ أرى غيرَك الربعَ الأَنيس قفارا فما اعتضتُ أهلا بعد أهلِكِ جيرةً ولا خلتُ دار المُلك بعدَكِ دارا (١)

ومهما يكن فإن القاضى الفاضل كان أبلغ كتاب العصر الأيوبى ، وقد ظلت المصطلحات التى كان يستخدمها فى فنه أساسية عند جميع الكتاب المصريين من بعده (٢)، فقد كانوا يسيرون على منواله ، ويقلدونه ، ويتخذون آثاره مثلهم الأعلى الذى يحتذونه ولذلك يقول النويرى : « أنصف بعض الكتاب فيه ، ونطق من تفضيله بملء فيه حيث قال : « إن كل فاضل بعد الفاضل فضلة » (٣)

كما يورد النويرى مجموعة من الرسائل للشيخ الإمام الفاضل ضياء الدين أبى العباس أحمد القرطبي (٤) .

وقد ذكر النويرى أسرة من الأسر المجهولة فى تاريخ الأدب العربى فى الإنشاء توارثت الكتابة ، هذه الأسرة هى أسرة عبد الظاهر . فنقل رسائل فى غاية الأهمية للمولى القاضى الفاضل محيى الدين بن عبد الظاهر ، وأثنى عليه النويرى كثيراً ، وذكر مناقبه وفضائله ، وأنه من أعظم شعراء العصر وكتابه فيقول : ﴿ كَانَ رَحِمُهُ الله لَهُ مِنْ أَجِلُ كَتَابِ العصر وفضلاء المصر . . . له من النظم الفائق ماراق صناعة وحسناً ، ومن النثر الراثق ما فاق بلاغة ومعنى . . . وطريقه فى البلاغة أسهل طريق ، وفى الفصاحة أوضح محجة ، (٥) .

ورغم معاصرة النويرى لمحيى الدين بن عبد الظاهر إلا أن الظروف

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٨ : ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر د . شوق ضيف : الفن ومذاهبه فى النثر العربى ، ص ۳۷۰ ، طبع دار المعارف ، مصر ۱۹۲۵م .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٨ : ١-٢ .

<sup>(</sup>٤) أيضًا .

<sup>(</sup>٥) أيضاً ٨: ١٠١ - ١٠٠١.

لم تمكنه لسوء حظه ــكما يقول ــ من لقائه أو التحدث إليه ، ويصرح أنه حصل على تلك الرسائل التي أوردها له في كتابه عن طريقين :

الأولى : نقله تلك الرسائل من خط ابن عبد الظاهر نفسه .

الثانى : السماع ممن تلقى عنه الرسائل . « والذى أورده من كلامه هو مما نقلته من خطه ، وتلقيته ممن سمعه من لفظه » (١) .

فن الرسائل التي أوردها: رسالة كتبها محيى الدين عن السلطان الملك المظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي إلى ملك المغرب. ورسالة أخرى في الصيد، وأخرى في تقليد السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل بولاية عهد السلطنة من أبيه السلطان المنصور (٢). هذا إلى جانب الرسائل التي أوردها له في باب التهاني . (٣).

ونقتبس بعض فقرات من رسالته التي كتبت إلى ملك المغرب لنقف على طريقته :

« تحيات الله تتتابع وفودها وتتوالى ، وتشرق نجومها وتتلالا ، وتنفق إسرافاً ولا تخاف من ذى العرش إقلالا ، تخص الحضرة السنية السرية ، العالمية العادلية المستنصرية ، ذخيرة أمير المؤمنين ، وعصمة الدنيا والدين ، وعدة الموحدين . لا زالت سماؤها بالعدل مغدقة الأنواء ، مشرقة الأنوار ، ورياضها بالفضل مورقة الأغصان مونقة الثمار . . . » (٤) .

وإذا تأملنا هذه الفقرات ، وجدنا أنها مليئة بالمحسنات البديعية ، وهي سمة من سمات محيى الدين الذي « يستخدم البديع ويتصنع لاصطلاحات العلوم ويكثر من الاقتباس لآى الذكر الحكيم ، كما يكثر من تضمين الشعر » (٥). وهذه هي الطريقة التي اتبعها القاضي الفاضل عبد الرحم البيساني.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٨ : ١٠٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر ۸ : ۱۰۱ – ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) انظره: ١٦١ – ١٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر ٨ : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) شوقى ضيف . الفن ومذاهبه فى النثر العربي ؛ ٢٨٠ .

وفى النهاية يصرح النويرى بأن لابن عبد الظاهر الكثير من الرسائل المشهورة المتداولة بين الناس ، ولولا تقيده بالمنهج الذى التزمه فى كتابه ، وخشية الإطالة لأتى بكل رسائله ، « وكلامه ــ رحمه الله ــ كثير ، ورسائله مشهورة ، وبيد الناس من إنشائه ما لو استقصيناه لطال وانبسط . . . » (١)

وينتقل النويرى إلى كاتب آخر من كتاب أسرة عبد الظاهر ، هو المولى المالك علاء الدين على بن المولى المرحوم فتح الدين محمد بن المولى المرحوم محيى الدين عبد الله بن عبد الظاهر . . . » ويبدو أن النويرى كان شديد الإعجاب به وبكتاباته ، فقد ذكر فضائله فيا يقرب من الصفحتين (٢) ، ومع ذلك يعتذر عن تقصيره في إيراد فضائله ومناقبه . يقول : « فهذه نبذه من أوصافه أثبتناها ، ولمعة من محاسنه أور دناها . . . وله أعزه الله وأوفر نعمه لديه . . . من الرسائل البليغة ، والتقاليد البديعة ، والعهود التي عاهدتها البلاغة ألا تتعداها ، فوفت بعهدها ، وأقسمت معانيها أنها لم تقصد سواه من قبل ، لعلمها أن غيره لا يوفيها حق قصدها . . . » (٣) .

فمن الرسائل التي أوردها لهذا الكاتب الكبير ، رسالة أنشأها للسلطان المظفر ركن الدين بيبرس المنصورى إلى الحليفة المستكفى بالله أبى الربيع سليان، وتقليداً آخر للأمير سيف الدين سلار المنصورى، ومقامة كتها لمن طلها منه . هذا إلى جانب ما أورده له فى فن الحيوان (٤) .

ومن الرسالة التي كتبت للملك المظفر ركن الدين بيبرس المنصورى، نقتبس هذه الفقرات :

« ... الحمد لله الذي جعل الملة الإسلامية تأوى من سلطانها إلى ركن شديد، وتحوى من مبايعة مظفّر هاكل ماكانت ترومه من تأييد التأييد، وتروى

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٨ : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية الأرب ٨: ١٢٦ - ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٨ : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر ١٠: ٣٤٨ – ٣٤٨ . :

أحاديث النصر عن ملك لا يمل من نصرة الدين الحنيني ، وإن مل الحديد من الحديد ، مؤتى ملكه من يشاء من عباده ، وملتى مقاليده للولى الملى بقمع أهل عناده » (١) .

ورغم إيراد تلك الرسائل ، فإن المصنف يشعر بالتقصير الشديد تجاه هذا الكاتب الكبير ويطلب الاعتذار والصفح ، وأنه إنما أتى بتلك الرسائل القليلة للكاتب الكبير ليزين بها كتابه ، ويرفع بها من شأنه « وسنورد إن شاء الله من كلامه ما هو بالنسبة إلى مجموعه نبذة يسيرة ، ونرصع فى كتابنا هذا من فضائله لمعة خطيرة ، ونرفع بما نضعه فيه من كلامه قدر هذا التصنيف . ونطرز به أردان هذا التأليف . . . ونحن الآن نعتذر عن التقصير فى الانهاء إلى وصف عاسنه ، ونعترف بالعجز عن إدراك كنه مناقبه الشريفة وميامنه . . . » (٢) .

ويعلل النويرى السبب الذى من أجله اختار هؤلاء الكتاب بالذات أمثال: البيسانى ، وابن عبد الظاهر والقرطبى ، وأورد لهم بعض الرسائل – رغم كثرة كتاب عصره ووفرة إنتاجهم – وهو حبّه لهم وتعلقه بهم ، ويقول :

« هذا ما اتفق إيراده في هذا الفصل من رسائل الكتاب، وكتاب العصر – أعزهم الله تعالى – كثير ، وكلامهم مشهور . . ولم نشترط أن نورد لجميعهم فنلتزم الشرط ، ولو فعلنا ذلك لطال الكتاب وخرج عن شرطه ، وإنما خصصنا هؤلاء بالذكر لتعلقنا بهم ، واتصال سببنا في الوداد بسببم » (٣).

وإذا تأملنا الرسائل التي ألفت في العصر المملوكي ، وجدنا أنها تؤلف من ألوان البديع ، واصطلاحات العلوم ، وتضمين الأشعار ، والاقتباس من آيات الذكر الحكيم ، وقد أصبحت هذه الطريقة من سمات الكتابة في

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٨ : ١٢٨ ، والمل بالأمر ، المضطلع به .

<sup>.</sup> ۱۲۸ – ۱۲۷ : ۸ تالهٔ (۲) .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ٨ : ١٦٣ .

هذا العصر ، « فليس هناك كاتب ممتاز لهذا العصر إلا وهو يسعى إلى جلب هذه الفنون في نثره » (١) .

إذن ، فقد اتبعت فى كتابة الرسائل أثناء العصر طريقة القاضى الفاضل التى أساسها المعانى الخيالية ، والترام السجع ، والمحسنات البديعية . . . وبقيت هذه الطريقة مرعية فى مصر والشام حتى نهاية دولة المماليك (٢) :

. . .

<sup>(</sup>١) شوق ضيف ، الفن ومذاهبه في النثر العربي ، ٣٨٧ – ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر السيد أحمد الهاشمى : جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب ٢- : ٢٠٤ . طبع مكتبة المعارف ، بيروت .

## الفصل الرابع

## الخرافة والأسطورة في نهاية الأر ب

الحرافة فى لغة العرب هى « حديث مستملح كذب ،، والأسطورة هى « الأباطيل والأحاديث العجيبة التي لا أصل لها » (١) .

وإذا ثحن نظرنا إلى هذين التعريفين نلاحظ أن من الصعوبة التمييز بين الخرافة والأسطورة . (٢) .

وتشتمل موسوعة النويرى على بعض هذه الأحاديث الخرافية ــ أو الأسطورية ــ نقلها من مصادر بعينها ، أو سمعها من الناس .

ولقد سبق أن بينا أن النويرى كان حريصاً على أن يرفع الملل والسآمة عن قارئه ، ومن ثم أتى ببعض هذه الأحاديث لتحقيق هذا الغرض ، ولتزيين كتابه بجنس من الأجناس الأدبية التى تروق للقراء وتستحوذ على اهمامهم .

غير أن النويرى كان واعياً كل الوعى بما يكتب ، يعرف الحد الفاصل بين الحقيقة والأسطورة ، وبين الصدق والخرافة يقول فى أحد المواضع : « وقد قالوا فى ولدها [ يعنى الكركون ] وهو فى بطنها قولاً لولاأنه ظاهر على ألسنة الهند لكان أكثر الناس – بل كثير من العلماء – يدخلونه فى باب الحرافة » (٣) .

<sup>(</sup>١) لسان العرب ، القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٢) الدكتور أحمدكمال زكى : الأساطير ، طبع مصر سنة ١٩٦٧ م ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٩ : ٣١٥ - ٣١٦ .

وقدم المؤلف لبعض الحكايات التي يوردها على أنها من خرافات العرب(١). وهذا يعني أنه كان على وعي بالفرق بين الخرافة والحقيقة كما ذكرنا ت

لكن النويرى يتردد فى قبول حكاية المدائن السبع التى بناها «أوشهنج» بأرض بابل، « وكنت قد أنكرت هذه الحكاية، وقصدت حذفها وإلغاءها والإضراب عنها » . لكنه لما كان واثقاً من أن « ابن الجوزى » لا يأتى فى كتبه إلا بحكايات موثقة – حتى ولو كانت تدخل فى باب الحرافة – أوردها ، يقول : « فرأيت ابن الجوزى وضعها فى كتابه الذى سماه « سلوة الأحزان » فأوردتها» (٢) ليس اقتناعاً بها – فيا يبدو – وإنما ثقة فى الكاتب الذى نقلها ، وهو ابن الجوزى .

### مصادر الخرافة:

غير أننا نلاحظ أن هذه القصص والأخبار الحرافية جاءت بكثرة فى الفن الحاص بالحيوان ، والفن الحاص بالسماء والآثار العلوية والأرض والمعالم السفلية ، وأنه اعتمد فى الإتيان بهذه القصص والأحاديث على مصادر ذكر منها :

- (١) كتاب مباهج الفكر ومناهج العبر . (٣)
- (٢) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، للإدريسي . (٤) .
  - (٣) كتاب أسرار القمر ، لابن وحشية . (٥)
- (٤) تاريخ مصر ـ لمحمد بن على بن يوسف بن حلب راغب . (٦)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٠ : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ١: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر نهاية الأرب ، ١ : ٢٧٤ – ٢٧٥ ومواضع أحرى متفرقة .

<sup>(</sup>٤) أيضاً : ١ : ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) أيضاً ١٠: ٢٠٩، ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) أيضاً ١٠ ; ٢٩٥ - ٢٩٦ .

- (٥) سلوة الأحزان ، لابن الجوزى . (١) .
- (٦) المغازي ( فتوح السند ) للواقدي . (٢) .
  - (٧) تاريخ الطبرى . (٣) .
- (٨) كتاب المغرب في تاريخ إفريقية والمغرب . (٤)
  - (٩) كتاب الكامل في التاريخ ، لابن الأثبر . (٥)

وكما يعتمد فى إيراد العجائب على الكتب ، يعتمد أيضاً على السهاع ، وقد يكون القائل شاهداً للحدث العجيب . يقول : ( وأخبرنى المولى شر ف الدين أحمد بن البزدى قال كنت بمدينة الرملة فى شهور سنة اثنتين وسبعمائة صحبة الصاحب شرف الدين بن الحليل ومعه القاضى الحاكم وجماعة كثيرة من الناس وفيهم علولى وغيرهم ، فنظرنا نحو السها فإذا نحن بحيتين عظيمتين طائرتين فى الهواء قاصدتين صوب البحر ، كل منهما فى غلظ الثنيانة ، وإن إحداهما مستقيمة فى طيرانها والآخرى تتعوج من قبل رأسها ووسطها وذنها ، وكانتا من الأرض بحيث لا يبلغهما السهم ، قال : فسطرنا بذلك محضراً على عدة نسخ ، (٦)

# أنواع الخرافة في نهاية الأرب:

ويمكننا أن نقسم أنواع الحرافة عند النويري على النحو التالى :

## أولا : ظهور خصائص خرافية لبعض العناصر والمخلوقات الحية :

من ذلك ما أورده عن منطقة فى الهند تسمى « عتبة عورك » تتميز بعين ماء فيها ، لا تقبل نجساً ولا قذراً، وإن ألنى فيها شىء من ذلك ، أكفهرات

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب ١ : ٣٩٩ - ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً نفس الجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٣) أيضًا ١٠: ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) أيضاً ١٠: ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) أيضاً ٩ : ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٦) أيضاً ١: ٢٧٥ .

السهاء وهبت الربح ، وكثر الرعد والبرق والمطر ، فلا تزال كذلك إلى أن نخرج منها ما طرح فيها » (١) .

كما تعرف فى أرض فارس منطقة تسمى « دارين » بها « نهر ماؤه شروب إذا غطت فيه الثياب خضّرها » (٢) .

وعلى ذكر خصائص مياه بعض العيون والآبار يورد قصة تتعلق بجذب نوع من أنواع الماء في «خوزستان» لطائر يسمى «السمندل» وممن مميزات هذا الطائر أنه إذا نقل هذا الماء إلى منطقة موبوءة بالجراد اجتهد في قتل الجراد حتى أتى عليه عن آخره ، بل وعث في شقوق الأرض عن بيض الجراد حتى يأكله ، فتتخلص المنطقة بذلك من الجراد، وقد استخدمت هذه الطريقة في القضاء على جراد الشام سنة ٥٩٢ه ه.

كما يشير المصنف إلى خصائص عجيبة لبركة فى فلسطين تسمى بركة قوم لوط . يقول : « وقد بلغنى من كثير من الناس رجلين مشيا على البركة المعروفة ببركة قوم لوط وهى فى غور الكرك . . وتعرف هذه البركة بالمنتنة ، ويقال إنها إحدى المدائن التى خسف بها ، فجعلا يتباسطان . فكان جملة ما قالاه أو قاله أحدهما للآخر فلم ينكره : هذه بركة أصحابنا ، فطلعت من البركة موجة اختطفتهما معا ، وألقتهما فى البركة فكان آخر العهد بهما » (٣) .

ويذكر المؤلف أيضاً قصة خرافية سمعها بنفسه عن خطورة بول الفأر على إنسان جرحه نمر ، يقول : « ومن أعجب ما سمعت أن إنساناً جرحه النمر ، فاحترز على نفسه من الفأر ، فركب فى مركب ، ووقف به فى الماء وقد وثق بذلك ، وظن أن الفأر لا يصل إليه ، فاتفق لنفوذ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ١ : ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ، ١ : ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أيضًا ، ١٠ : ٢٩٥ – ٢٩٦ ,

القضاء المقدر الذي لا حيلة في دفعه ، أن حدأة اختطفت فأرآ من الأرض وطارت ، فحاذت المجروح ، فلما سامته الفأر بال عليه فمات ، (١) .

والعجائب التي ذكرها النويري من هذا النوع كثيرة جداً ، منها عجائب البحيرات (٢) ، الحصائص التي تجرى بجرى الطلسمات (٣) ، عجائب المبانى (٤) ، وبعض خرافات عجائب المبانى (٥) ، وبعض خرافات العرب التي ذكرها نقلا عن الجاحظ في كتابه الحيوان ، وعن صاحب مباهج الفكر (٦) .

على أن النويرى يصحح فى هذا الصدد عدداً من المفاهيم التى جرت مجرى الحرافات والأساطير ، يقول فى النسر : « وهو أشد الطير طيرانا ، وأقواها جناحاً حتى زعموا أنه يطير بين المشرق والمغرب فى يوم واحد ، وهذا القول أراه من التغالى فيه » (٧) .

ويدحض زعم ابن وحشية بأن العقاب والحدأة يتبدلان فتصبر الحدأة عقاباً والعقاب حدأة ، ويقول : « هذا أراه من الخرافات » (٨) .

## ثانياً : تحول الأحياء عن حالتها الأصلية إلى حالات وأشكال أخرى :

من ذلك ما نقله النويرى عن أبي عبيد البكرى صاحب كتاب ( البيان المغرب في تاريخ إفريقية والمغرب » – والذي يسمى كذلك كتاب المسالك والمالك – خبراً عجيباً هو ( أن ببحر الصين سرطانات تخرج كالذراع والشبر ، فإذا صارت إلى البر عادت حجارة وانقلبت عن الحيوانية ، والأطباء يتخذون منها كحلا مجلو البياض » (٩).

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٩ : ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية الأرب ١ : ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ١ : ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) أيضاً ١ : ٣٩٨ .

<sup>(</sup>ه) أيضاً ١٠ : ٣٢٣ – ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٦) أيضاً ١٠ : ٢٢٢ – ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٧) نفسه ,

<sup>(</sup>٨) أيضاً ١٠ : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٩) نهاية الأرب ١٠ : ٢٢١ ،

وقد محدث العكس ، فيتم التحول من عالم الماء إلى عالم الأحياء ؛ و وبناحية تفليس عين تنبع ، فإذا خرج منها الماء صارت حيات » (١) :

ولا يحدث التحول من حال الحيوانية إلى حال الجمادية أو العكس فحسب ، كماذكر في المثال السابق ، بل ربما حدث من حال الحيوانية إلى حال الإنسانية ، فني حديث النويري عن الحيات والأفاعي يشير إلى نوع من الحيات يسمى « الأصلة » ، وهو ثعبان عظيم جداً ، « وله وجه كوجه الإنسان ، ويقال إنه يصير كذلك إذا مرت عليه ألوف السنين » (٢). على أن النويري – رغم تمتعه بحاسة الملاحظة الدقيقة – لم يسجل دهشته لهذا القول ولم يسقه على أنه من باب الحرافة .

وقد يكون التحول فى داخل النوع نفسه ، فينقلب الذكر إلى أنثى ، والأنثى إلى ذكر ، كالقصة التى نقلها النويرى عن كتاب الكامل لابن الأثير بشأن الأرنب الذى يتحول كل عام من ذكر إلى أنثى ، ومن أنثى إلى ذكر (٣) .

على أن النويرى يدحض – مثلما فعل الجاحظ – الحرافة العربية والفارسية القائلة بأن الزرافة مهجمة أو مركبة فى خلقها من حيوانات شى ، فينقل قول الجاحظ بأنها نوع من الحيوان قائم بنفسه كقيام الخيل والحمر ، وما يحقى ذلك أن يلد مثله، ويضيف النويرى ، « وكذا ما ذهب إليه الجاحظ، وهذا غير منكور ، فإنا نحن رأينا زرافة بالقاهرة ، ولدت شبهها ، وعاشت إلى الآن ، (٤) :

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٠ : ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) أيضًا ١٠ : ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ، ٩ : ٣٣٤ ، وانظر ابن الأثير ، الكامل ، طبع بيروت ١٣٨٦ هـ -

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٩ : ٣١٧ يا

## ثالثاً : اختلاف الزمن ، وظهور علاقة تزامنية بين ما لا صلة بينه أصلا :

من ذلك ما أورده عما حدث فى سنة ٣٧٧ عن ظهور الرطب مرتين فى العام الواحد بقوله: « اتفق يوم النوروز فى هذه السنة ( ٣٧٧ هـ ) لسبع خلون من شهر ربيع الأول ، فأكل الناس الرطب قبل النوروز ، ولم يبق فى النخل شيء من الرطب ، ثم حمل النخل حملا ثانياً فأكل الناس البلع والبسر مرة ثانية . ولم يتفق مثل هذا فى سنة من السنين ، ولا سمع فى تاريخ إلى وقتنا هذا » (١) .

وهناك أيضاً حكاية خرافية أوردها عن الإدريسي تتضمن اتفاقاً بن ظهور حيوان في بحيرة خوارزم ، وموت ملك من الملوك ، يقول النويرى : « وزعم صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» أن في هذه البحيرة ( بحيرة خوارزم ) حيواناً يظهر على سطحها في صورة الإنسان يتكلم ثلاث كلمات أو أربعاً بلغة لا تفهم ثم يغوص، وظهوره عندهم يدل على موت ملك من ملوك ذلك الحن » (٢) .

الأنساب في نهاية الأرب بين الأسطورة والحقيقة :

يشر الأستاذ الدكتور عفت الشرقاوى فى كتاب لا دراسات عربية الله أن الأسطورة والحرافة قد تسربت إلى المادة التاريخية المنقولة عن العرب قبل الإسلام فى مجال « الأنساب » ، وما ذلك إلا لأن النسابين « يبالغون فى الرجوع بالأجداد إلى تاريخ سحيق قد تختلط فيه الأسطورة بالحقيقة . . . من أجل هذه النزعة الحرافية كانت الأنساب، ولا تزال، مجال شك كبير لدى كثير من علماء المسلمين » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١١ : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ١: ٢٥٠.

<sup>(ُ</sup>٣ُ) الدكتور إبراهيم عبد الرحمن ، والدكتور عفت الشرقاوى : درآسات عربية ، طبع مصر ١٩٧٧ ، ص ٢٢٠ – ٢٢٦ .

وقد يحدث العكس ، فيتم التحول من عالم الماء إلى عالم الأحياء ؛ « وبناحية تفليس عين تنبع ، فإذا خرج منها الماء صارت حيات » (١) :

ولا يحدث التحول من حال الحيوانية إلى حال الجمادية أو العكس فحسب ، كماذكر في المثال السابق ، بل ربما حدث من حال الحيوانية إلى حال الإنسانية ، فني حديث النويري عن الحيات والأفاعي يشير إلى نوع من الحيات يسمى « الأصلة » ، وهو ثعبان عظيم جداً ، « وله وجه كوجه الإنسان ، ويقال إنه يصير كذلك إذا مرت عليه ألوف السنين » (٢). على أن النويري – رغم تمتعه محاسة الملاحظة الدقيقة – لم يسجل دهشته لهذا القول ولم يسقه على أنه من باب الخرافة .

وقد يكون التحول فى داخل النوع نفسه ، فينقلب الذكر إلى أنّى ، والأنثى إلى ذكر ، كالقصة التى نقلها النويرى عن كتاب الكامل لابن الأثير بشأن الأرنب الذى يتحول كل عام من ذكر إلى أنثى ، ومن أنثى إلى ذكر (٣) .

على أن النويرى يدحض – مثلما فعل الجاحظ – الحرافة العربية والفارسية القائلة بأن الزرافة مهجّنة أو مركبة فى خلقها من حيوانات شى ، فينقل قول الجاحظ بأنها نوع من الحيوان قائم بنفسه كقيام الخيل والحمر ، وما يحقق ذلك أن يلد مثله، ويضيف النويرى ، « وكذا ما ذهب إليه الجاحظ، وهذا غير منكور ، فإنا نحن رأينا زرافة بالقاهرة ، ولدت شبهها ، وعاشت إلى الآن » (٤) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٠ : ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) أيضًا ١٠ : ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ، ٩ : ٣٣٤ ، وانظر ابن الأثير ، الكامل ، طبع بيروت ١٣٨٦ هـ -

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٩ ، ٣١٧ إ

# ثالثاً : اختلاف الزمن ، وظهور علاقة تزامنية بين ما لا صلة بينه أصلا :

من ذلك ما أورده عما حدث في سنة ٣٧٧ عن ظهور الرطب مرتين في العام الواحد بقوله: ﴿ اتفق يوم النوروز في هذه السنة ( ٣٧٧ ﴿ ) لسبع خلون من شهر ربيع الأول ، فأكل الناس الرطب قبل النوروز ، ولم يبق في النخل شيء من الرطب ، ثم حمل النخل حملا ثانياً فأكل الناس البلح والبسر مرة ثانية . ولم يتفق مثل هذا في سنة من السنين ، ولا سمع في تاريخ إلى وقتنا هذا ﴾ (١) .

وهناك أيضاً حكاية خرافية أوردها عن الإدريسي تتضمن اتفاقاً بين ظهور حيوان في بحيرة خوارزم ، وموت ملك من الملوك ، يقول النويرى : « وزعم صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» أن في هذه البحيرة ( بحيرة خوارزم ) حيواناً يظهر على سطحها في صورة الإنسان يتكلم ثلاث كلمات أو أربعاً بلغة لا تفهم ثم يغوص، وظهوره عندهم يدل على موت ملك من ملوك ذلك الحن » (٢) .

# الأنساب في نهاية الأرب بن الأسطورة والحقيقة:

يشير الأستاذ الدكتور عفت الشرقاوى فى كتاب « دراسات عربية » إلى أن الأسطورة والحرافة قد تسربت إلى المادة التاريخية المنقولة عن العرب قبل الإسلام فى مجال « الأنساب » ، وما ذلك إلا لأن النسابين « يبالغون فى الرجوع بالأجداد إلى تاريخ سحيق قد تختلط فيه الأسطورة بالحقيقة . . . من أجل هذه النزعة الحرافية كانت الأنساب، ولا تزال، مجال شك كبير لدى كثير من علماء المسلمين » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١١ : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ١: ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٣) الدكتور إبراهيم عبد الرحمن ، والدكتور عفت الشرقاوى : دراسات عربية ،
 طبع مصر ١٩٧٧ ، ص ٢٣٠ – ٢٢٦ .

ولقد اهتم النويرى فى ﴿ نهاية الأرب ﴾ وفى الفن الحاص بالإنسان بمجال ﴿ الْأَنسَابِ ﴾ اهتماماً كبيراً حين عد الأنساب، مفخرة للعرب على سائر الأمم ، لكنه اقتصر على عمود النسب المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكعادته فى مثل هذه الموضوعات الشائكة يحرص النويرى على أن يعتمد على مصدر ثقة ، وهو هنا يعتمد على رجل مشهود له من كبار الثقات فى الموضوع هو « الشريف أبى البركات الجوانى النسابة » (١) .

ويبدأ النويرى عمود النسب الشريف لسيد البشر من آدم عليه السلام عنالها في ذلك الشريف الجواني الذي يقول عندما يصل إلى إسماعيل عليه السلام و واتفق أهل العلم بالنسب كما وجدوه في التوراة وكما حملوه عن علماء أهل الكتاب ، وكما روى عن عبد الله بن عباس ، أن النسب فيا بين آدم وإسماعيل صحيح على ما أوردناه لا خلف فيه بينهم ولا خلاف بين آدم وإسماعيل وعدنان وذلك إلا في الأسماء لتنقل الألسنة ، وإنما الحلاف فيا بين إسماعيل وعدنان وذلك أن قدماء العرب لم يكونوا أصحاب كتب يرجعون إليها ، وإنما كانوا يرجعون إلى حفظ بعضهم من بعض ، فن أجل ذلك حدث الاختلاف فيا حفظوه» (٢)

وربما كان هذا التصريح من الشريف أبي البركات هو الذي أدى بالنويري إلى الإصرار على سياقة النسب الشريف منذ آدم عليه السلام حيى رسول الله حسلي الله عليه وسلم - دون تحرج، مع أنه يعلم أنه قد « روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا انتهى النسب إلى معد ابن عدنان أمسك ثم قال : « كذب النسابون (٣) » ولقد كان هذا التصريح

<sup>(</sup>۱) بهاية الأرب ۲ : ۲۲۷ -- ۲۷۷ ، وهو أبو على محمد بن أبى البركات أسعد بن على الحسين الجوانى ( ۲۰۵ -- ۸۸۵ هـ ) ينسب إلى الجوانية ، قرية قرب المدينة المنورة ، راجع « تاج العروس » مادة ( جون ) ، ومعجم البلدان لياقوت ۳ : ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) ورد بهذا اللفظ فى كل من : ابن سعد : الطبقات الكبرى (طبع بيروت ، بتحقيق إحسان عباس ١ : ٢٥٦) ، والسهيل: الروض الأنف (طبع مصر ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل ١ : ٢٦) ، والسيوطى : الجامع الصغير (ط . مطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة ٢ : ٩٠) وأورده النويرى فى موضع آخر بلفظ آخر هو ﴿ كذب النسابون فيها فوق ذلك ﴾ نهاية الأرب

من النبى - صلى الله عليه وسلم - كفيلا بأن يرد النويرى عن ذكر النسب الشريف بعد عدنان ، لكنه لم يفعل وبدا أنه اختار متابعة الشريف الجوانى وغيره من علماء النسب وترك توجيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمضى فى ذكر هذا النسب بعد عدنان ووصله إلى آدم عليه السلام .

وفى الباب الخاص بالأنساب ، بدأ النويرى من أعلى ، أى من آدم عليه السلام ، ولم يبدأه من الأغصان والفروع كصنيع المؤرخين إذا تعرضوا لذكر هذا النسب ، وصرح بأنه تعمد تلك المخالفة لأبي البركات الجوانى ، الذي بدأ « بذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم بآبائه . : . فرأيت أن أسرد النسب من أصله ، وأبدأ بآدم عليه السلام ثم بنسله . : الى أن أنهى إلى اسمه الشريف فأجعله خاتمة النسب » (١) :

لكنه حين أعاد ذكر النسب الشريف في الجزء السادس عشر – الحاص بالسيرة النبوية بدأ السلسلة من الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وانتهى بها – منها إلى أنه يعتمد على أبى البركات الجوانى – إلى آدم أبي البشر . غير أن النويرى في هذه المرة لا يكتني بذكر الأسماء فحسب ، وإنما يذكر « بعض الوقائع والأخبار مما لم يتقدم ذكره » (٢) . ويمكن أن تكون بعض هذه الوقائع والأخبار المتعلقة بشخصيات تنتمى إلى عصور ساحقة غنية بالمادة الأسطورية ، كحداء مضر وما قيل فيه ، على سبيل المثال (٣) .

ولعل أهم الأساطير المتعلقة بالأنساب ، والتي أوردها النويري في نهاية الأرب أسطورة الأفعى الجرهمي ، تلك الأسطورة التي أشار في باب الأنساب إلى أنه سيذكرها في باب « الأمثال » ثم ذكرها شرحا للمثل القائل « إن العصا من العصية »(٤) ، وملخصها أن أولاد نزار الأربعة اختصموا فيا بنهم فتذكروا نصيحة أبهم بأن يذهبوا إلى الأفعى الجرهمي

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢ : ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ١٦: ٦.

<sup>(</sup>٣) أيضاً ١٦: ١٠.

<sup>(</sup>٤) أيضاً ٣ : ٧ رما بعدها .

بئجران ليحتكموا إليه إذا اختصموا ، وفي طريقهم إليه حدثت لهم أحداث غريبة دلت على فراستهم ، وعندما وصلوا إلى الأفعى الجرهمي اكتشفوا بفراستهم وذكائهم العجيب أنه ليس لأبيه الذي يدعى له ، وعرف الأفعى بذلك عندما أصدقته أمه القول ، فما لبث أن وزع ثروته كلها عليهم ، فصدروا من عنده وهم أغنياء .

ومهما يكن من أمر فإن المادة الأسطورية المتعلقة بالأنساب في نهاية الأرب محدودة الحجم إلى حد كبير .

\* \* \*

كانت هذه المحاولة دراسة تحليلية لطبيعة الحرافة والأسطورة فى نهاية الأرب ، لكننا لم نذكر نوعا آخر من أنواع الحرافة والأسطورة ذكره النويرى فى موسوعته، ونعنى به « الإسرائيليات» التى حفل بها القسم الحاص بتاريخ الأنبياء، وقد رأينا أن نتناول هذه الإسرائيليات بالبحث عند حديثنا عن « تاريخ الأنبياء » فى الفصل التالى .

\* \* \*

# الفضال خامِسْ

# فن التاريخ في نهاية الأرب

#### مقدمة:

فن التاريخ هو الفن الحامس والأخير فى نهاية الأرب ، ومع أن هذا الفن يشتمل — حسب الحطة الموضوعية التى وضعها النويرى لموسوعته على خمس حجم الموسوعة ، فإن فن التاريخ قد نجاوز خمس العمل بكثير وأصبح يمثل تقريبا ثلثى الموسوعة ، فلقد اشتملت الفنون الأربعة الأولى على اثنى عشر جزءا ، بينا اشتمل فن التاريخ على تسعة عشر جزءا ، من الجزء الثالث عشر حتى الجزء الحادى والثلاثين (١) .

وربما لم یکن یظن النویری – عندما بدأ فی تألیف کتابه فی حدود سنة ۷۱۲ ه ، کما أشرنا (۲) – أن فن التاریخ سیتضخم علی هذا النحو ، وربما قدر لموسوعته أن تبلغ نحو خمسة وعشرین جزءا أو أکثر بقلیل ، فلا تزید الأجزاء المشتملة علی التاریخ عن ثلاثة عشر جزءا ، لکن الأجزاء ما لبثت أن تزایدت بمرور الأیام ، وواصل النویری کتابة التاریخ حی

<sup>(</sup>۱) حسب تقسيم دار الكتب المصرية فى طبعتها للكتاب ، انظر أواخر الأجزاء التى تم طبعها ، والنسج الحطية للأجزاء التى لم تطبع ، وهى الأجزاء المحفوظة الآن لدى قسم التراث بالدار. (۲) انظر فيما سبق ، ص ۷۲ .

وصل به إلى سنة ٧٣١ ، « وقد ظل يضيف إلى القسم التاريخي على هيئة حوليات من عام لآخر إلى قرب وفاته » (١) .

على أن حجم المادة التاريخية لما غلب على سائر المواد ، تصور بعض الناس ، حتى من العلماء والمؤرخين المعاصرين للنويرى ، أن الموسوعة منحصرة فى فن التاريخ وحده ، وغلب لفظ « المؤرخ » على النويرى ، وممن ذهب هذا المذهب الحافظ ابن كثير عند ترجمته للنويرى حيث قال عنه : « وقد جمع تاريخا فى ثلاثين مجلدا . . . النح » (٢) فغلب بذلك فن التاريخ على سائر فنون موسوعته .

# بين التاريخ والأدب :

والنويرى يعد التاريخ للوهلة الأولى فنا من الفنون ، وليس علماً من العلوم لأن « العلم بالغا ما بلغ لا يعطينا من التاريخ إلا العظام المعروقة ، اليابسة ولا مندوحة عن خيال الشاعر إذا أريد نشر تلك العظام أو بعث الحياة فيها ، فإذا ما أحياها الحيال فهى محاجة إلى منهى براعة الكاتب النحرير ، حتى تبرز في الثوب اللائق بها ، وتعرض محيث تصبح قوة فعالة في عالمنا هذا » (٣) .

ولما كان التاريخ فناً في مذهب النويرى ، لاحظنا أنه لا يكاد يعرض لحدث من الأحداث التاريخية إلا وبمزج تلك الأحداث بالشعر حينا ، وبالحوار الأدبى حينا وبالرسالة الفنية حينا آخر . فالشعر قرين التاريخ لا يكاد ينفصم عنه :

<sup>(</sup>١) كراتشكوفسكي ، الأدب الجغراني ، ١ : ٩٠٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير : البداية والنهاية ، ١٩٤ : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الدكتور حسين نصار ، نشأة الكتابة الفنية فى الأدب العربى ، مصر ١٩٦٦ م ، ص ٣ ، و انظر مقالا فى هذا الباب بعنوان « التاريخ هل هو علم ؟ » للدكتور شاكر مصطفى ، مجلة عالم الفكر ، المجلد الخامس ، العدد الأول ، الكويت ١٩٧٤ ص ١٩٧ وما بعدها .

على أن المصنف يزداد اهتهامه بالشعر وإيراده فى مواطن بعينها ومواضع بذاتها من الأحداث التاريخية ، فنى الأجزاء الخاصة بالسيرة النبوية لا يقتصر فحسب على الأشعار الواردة فى كتب السيرة كسيرة ابن هشام ، وطبقات ابن سعد ، بل يضيف إلى تلك الأشعار أشعارا التقطها من دواوين الشعراء ، كحسان بن ثابت وغيره ، برغم حرص مصنفنا على الاختصار (١) .

وربما اعتمد على مصدر من المصادر في سياقة حدث تاريخي ، ثم وجد أن مصدرا آخر يزين هذا الحدث بشعر لم يرد في المصدر الأول فيعرج على ذلك المصدر الآخر لينقل ما أورده من الشعر في تلك المناسبة ، مثلما فعل في حديثه عن قدوم وفد هوازن على رسول الله — صلى الله عليه وسلم بعد هزيمتهم في غزوة حنين — فقد ساق هذا الخبر نقلا عن الطبقات الكبرى لابن سعد ، ثم مالبث أن عرج على القاضي ابن عبد البر القرطبي لينقل من كتابه و الاستيعاب في معرفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما قيل من شعر في هذه المناسبة ، وهو الشعر الذي لم يأت به ابن سعد (٢) .

وليس الشعر فحسب هو الذي يدخل في صميم عمل المؤرخ عند سياقة الأحداث ، بل يتسع مذهب النويرى ليدخل في ذلك الفن كل الأجناس الأدبية المعروفة في عصره . فالمصنف يقول عند حديثه عن الرسائل الأدبية : « وسنورد إن شاء الله في فني الحيوان والنبات عند ذكر كل حيوان أو نبات يستحق الوصف ما سمعناه وطالعناه من وصفه نظما ونثرا ، مع ما يندرج في فن التاريخ من الرسائل والفصول والأجوبة والمحاورات عند ذكر الوقائع ، وإنما نورده ثم ، وإن كان هذا موضعه ليكون الكلام فيه سياقة ، وترد الوقائع يتلو بعضها بعضا » (٣) . فهذه الأجناس الأدبية إنما هي في الواقع جزء لا ينفصم من الأحداث نفسها .

<sup>(</sup>١) راجع مثلا نهاية الأرب ١٧ : ١٩٩ .

ر ) (٢) انظر نهاية الأرب ٢١ : ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٧ : ٢٥٩ - ٢٦٠ .

ولقد أفصح النويرى نفسه عن منهجه فى الكتابة التاريخية وربطها بالأدب ، فقال « . . . لأن كتابنا هذا ليس مبناه على مجرد التاريخ ، بل هو كتاب أدب » (١) .

وإذا كان التاريخ فناً ، وهو الفن الحامس فى ترتيب الفنون الأدبية فى نهاية الأرب ، فإن له قواعد وأصولا يتعبن الالتزام بها من خلال منهج محدد ، فما هو منهج النويرى فى التاريخ ؟ سنعرف ذلك فى الفقرة التى تلى حديثنا عن التاريخ والحديث الشريف .

## بين التاريخ والحديث الشريف :

يعد النويرى فى الواقع ممثلا لجيل جديد من المؤرخين المسلمين الذين كتبوا فى التاريخ الإسلامى العام(٢)، فهو – من حيث تكوينه العلمى – عدد أكثر منه مؤرخا، فلقد تعلق بعلم الحديث، وأخذ عن أكبر شيوخ عصره، وحضر مجالس السماع فيه، ونسخ أصح الكتب فيه، وهو صحيح البخارى بضع مرات، كما ذكرنا (٣). فكان يتعين عليه إذا عمد إلى التاريخ أن يتميز عمله بالدقة والتحرى اللازمين لرجل له دربة على علم الرواية، ومعرفة الصحيح من السقيم، وأن يتجنب بذلك أخطاء المؤرخين المسلمين حين جمع بعضهم روايات متناقضة أشد ما يكون التناقض فى الحدث الواحد (٤).

ولقد حاول النويرى جهده ، أن يتجنب أخطاء من سبقه من المؤرخين ــ لاسيا فى سياقته لأحداث الفتنة بين عثمان وعلى ، ثم على ومعاوية رضى الله عنهم أجمعين ، كما سنرى . كما ابتعد ــ قدر إمكانه ـ عن التناقض بين الروايات فى سائر الأحداث التى ذكرها .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٣ : ٥ .

 <sup>(</sup>٢) نعنى بهذا الاصطلاح تاريخ الدول الإسلامية كلها ، لا تاريخ دولة من الدول أو
 بلد من البلدان ، و هو ما يطلق عليه اصطلاحا « التاريخ الخاص » .

<sup>(</sup>٣) راجع فيها سبق ، ص ٧٣ – ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) كالطّبرى فى تاريخ الأم والملوك، مثلا.

ولما كان الكتاب مختصراً ، فقد رأى أن من الأنسب حذف سلسلة السند من الروايات المتعلقة بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم ، والصحابة والتابعين .

فربما كان مرد هذه الدقة وهذا الإحكام الذي ميز الكتابة التاريخية عند النويري ، والذي يتجلى لقارئه ، راجعا إلى أنه كان من أهل الحديث ومن ذوى الدراية بعلومه . ولعله يعد في ذلك رائدا لعالمين من العلماء الأفذاذ ، واثنين من كبار مؤرخي الإسلام ، ونعني بهما معاصريه : الإمام الذهبي ( ٧٨٤ هـ ) صاحب كتاب و تاريخ الإسلام وطبقات المشاهر والأعلام » ، وأبا الفدا اسماعيل بن كثير ( ٧٠١ ــ ٧٧٥ هـ ) مع اختلاف مهج كل مهما في استخدام علم الحديث لدى كتابة التاريخ (١) .

غير أننا نستطيع أن نرد بعض هذه الدقة إلى التقاليد المهنية التي كانت قد استقرت في عصر النويرى لمهنى الكتابة والنسخ ، ولا سيا نسخ التاريخ ، وهذه التقاليد تقتضى من ناسخ التاريخ أن يلتزم بتعلم أشياء بعيدة الغور ، والنويرى نفسه يتحدث عن هذه التقاليد بقوله : « وأما من ينسخ التاريخ : فإنه يحتاج إلى معرفة أسماء الملوك وألقابهم ونعوبهم وكناهم ، خصوصا ملوك العجم والترك والحوارزمية ، والتتار ، فإن غالب أسمائهم أعجمية لا تفهم إلا بالنقل ، ويحتاج الناسخ إذا كتبها تقييدها بضوابط وإشارات وتنبيهات تدل عليها . وكذلك أسماء المدن والبلاد والقرى ، والقلاع والرساتيق ، والكور والأقالم ، فينبه على ما تشابه منها خطاً ، واختلف لفظا ، وما تشابه خطا ولفظا ، واختلف نسبه ، نحو ( مرو ) و ( مرو ) إحداهما ( مرو الروذ ) والأخرى ( مرو الشاهجان ) ، ( والقاهرة ) إحداهما ( مرو الروذ ) والأخرى ( القلعة القاهرية )

<sup>(</sup>۱) لا نعنى بهذا أن محاولة النويرى استخدام علم الحديث فى كتابة التاريخ الإسلامى العام هى أول محاولة فى هذا المجال ، فقد سبقتها محاولات أخرى ونذكر منها كتاب ، المنتظم فى تاريخ الملوك والأم « لأبى الغرج عبد الرحمن بن الجوزى ( توفى عام ٩٧ه ، ) الذى يوقر ، مصنفنا ( راجع فيها سبق ص ٢٤٢) ، ولكن النويرى لم يشر إلى المنتظم فى نهاية الأرب ، ويبدو أنه لم يفد منه .

التى هى (بزوزن) التى أنشأها مؤيد الملك صاحب (كرمان) فإن الناسخ متى أطلق اسم القاهرة ولم يميز هذه بمكانها ونسبتها تبادر ذهن السامع إلى القاهرة المعزية لشهرتها دون غبرها » (١).

فإذا كان هذا حال ناسخ التاريخ ، فما بالك بالمؤرخ نفسه ؟ لابد أن يكون متقنا كل الإتقان وعارفا قدر الجهد بما يكتب .

## منهج النويرى في الكتابة التاريخية :

وإذا كان النويرى يعد أستاذا لكل من الحافظ الذهبي ، والحافظ ابن كثير في المزج بين الحديث والتاريخ ، وتوظيف الدراية بعلوم الرواية في خدمة المادة التاريخية ، فلقد راودته نفس الأفكار التي راودت العلامة عبد الرحمن بن خلدون ( توفى ٨٠٨ ه ) في سياقة الأحداث على حسب الدول لا على حسب السنين . فلقد توقف النويري في قبول الطزيقة التقليدية في الكتابة التاريخية في عهده ، وقال : ﴿ لَمَا رَأَيْتُ غَالَبُ مِنْ أَرَّحْ فِي الْمَلَةَ الإسلامية ، وضع التاريخ على حكم السنين ومساقها ، لا الدول واتساقها ، علمت أن ذلك ربما قطع على المطالع لذة واقعة استحلاها ، وقضية استجلاها ، فانقضت أخبار السنة ، ولا استوعب تكملة فصولها ، ولا انهى إلى جملتها وتفصيلها ، وانتقل المؤرخ بدخول السنة التي تلبها من الوقائع وأخبارها . . فتنقل من الشرق إلى الغرب ، وعدل عن السلم إلى الحرب . . وقد تجول به خيل الاستطراد فيبعد ، وتحول بينه وبين مقصده السنون فيغور تارة وتارة ينجد ، فلا يرجع المطالع إلى ما كان قد أهمه إلا بعد مشقة . . » (٢) . واهتدى النويرى إلى نفس الفكرة التي اهتدى إليها خلفه ابن خلدون بعد أكثر من نصف قرن من الزمان ، يقول النويرى : « فاخترت أن أقيم التاريخ دولا ، ولا أبغى عن دولة إذا شرعت فها حولا ، حتى أسردها من أوائلها إلى أواخرها ، وأذكر جملا من وقائعها ومآثرها ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) أساية الأرب ١٣ : ٢ .

وسياقة أخبار ملوكها ، ونظم عقود سلوكها ، ومقر ممالكها، وتشعّب مسالكها ، فإذا انقضت مدّبها ، وانقرضت عدّبها . . . رجعت إلى غيرها فقفوت أثرها ، وشرحت خبرها » (١) .

والحق أن النويرى التزم بهذه الخطة التزاما كاملا (٢) فتفادى بللك ما وقع فيه المؤرخون السابقون والمعاصرون من خطأ فنى لسياقة الأحداث على حسب السنين ، وهى الطريقة التي يسميها المستشرقون و صنعة الفسيفساء لانفصال أجزائها بعضها عن بعض ، والتي بها تنعدم قدرة المؤرخ على توضيح تسلسل الحوادث ، ويعجز عن تفسيرها وفلسفتها » (٣).

وقد بلغ من حرص النويرى على النزام هذه الخطة فى ذكر أخبار كل دولة وحدها أنه لم يخلط أخبار الدولة الأموية بأخبار الدعوة لبنى العباس ، مع أن الدعوة العباسية بدأت قبل انهاء الدولة الأموية بمدة طويلة ، ولم يكن ثمت عيب فى ذكرها ضمن أخبار الدولة الأموية ، ولكن النويرى النزم بسياقة أخبار الأمويين إلى نهاية دولتهم ، ولم يخلط تلك الأخبار بإرهاصات الدولة العباسية « جريا فى ذلك على القاعدة التى قدمناها » (٤) ، كما يصرح بنفسه .

بل إن النويرى اختط هذه الحطة نفسها على مستوى أقل من مستوى الدول ، ونعنى به مستوى الحلفاء والحكام (٥) . فهو يبدأ بعد ذكر تنصيب الحليفة بالتعريف بشخصيته ، ثم ذكر الغزوات والفتوحات فى عهده ، ثم ذكر الأحداث التى جرت فى زمنه وفقا للسنين . وقد ظل النويرى بهتم بتقديم الغزوات والفتوح فى عهد توسع الدولة الأموية (٦) حتى تقلصت هذه الفتوح فى عهد العباسين .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٣ : ٢ - ٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية الأرب ٢١ : ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية ، ص ٢٩٦-٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٢١ : ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر مثلا خلاف الحجاج مع عبد الرحمن الأشمت ٢١ : ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٦) مثلما فعل في عهد الوليد بن عبد الملك ٢١ : ٢٨٢ .

ولقد لاحظ النويرى أن دائرة الانتفاع بفن التاريخ واسعة جدا ، فهى تضم أجناسا شي ، وأنواعا متفرقة من الناس ، من الملك والأمير إلى الغنى والفقير ، وتتفاوت درجة انتفاع كل صنف من هذه الأجناس بقدر حاجته إلى هذا الفن ، يقول المؤلف : « والتاريخ مما محتاج إليه الملك والوزير ، والقائد والأمير ، والكاتب والمشير ، والغنى والفقير ، والبادى والحاضر ، والمقيم والمسافر » .

و فالملك يعتبر بما مضى من الدول ومن سلف من الأمم ، والوزير يقتدى بأفعال من تقدمه ممن حاز فضيلتى السيف والقلم ، وقائد الجيش يطلع منه على مكايد الحرب ، ومواقف الطعن والضرب ، والمشير يتدبر الرأى فلا يصدره إلا عن روية . . . والكاتب يستشهد به فى رسائله وكتبه . . والغنى محمد الله تعالى على ما أولاه من نعمه ورزقه من نواله . . . والفقير يرغب فى الزهد لعلمه أن الدنيا لا تدوم . . . ومن عدا هؤلاء يسمعه على سبيل المسامرة ، ووجه المحاضرة والمذاكرة ، والرغبة فى الإطلاع على أخبار الأمم ، ومعرفة أيام العرب وحروب العجم » (١) .

على أن هناك صنفا آخر من الناس – وهم الكتّـاب – الذين تقتضيهم طبيعة مهنهم أن يلموا بهذا الفن إلماما شاملا ، وهذا الإلمام بالتاريخ يعد جزءا لا يتجزأ من إعدادهم وتكوينهم ككتّـاب بارعين : « لما فى ذلك من الاطلاع على سبر الملوك وسياسهم ، وذكر وقائعهم ومكايدهم فى حروبهم ، وما اتفق لهم من التجارب ، فإن الكاتب قد يضطر إلى السؤال عن أحوال من سلف ، أو ير د عليه فى كتاب ذكر واقعة بعيها ، أو يحتج عليه بصورة قديمة لا يعرف حقيقها من مجازها ، وقد أوردنا فى فن التاريخ ما لا محتاج الكاتب معه إلى غيره من هذا الفن » (٢) .

والحق أن هذا التنوع فى أجناس الناس التى تحتاج إلى معرفة التاريخ قد جعل النويرى يلزم نفسه بتقديم المادة التاريخية واضحة جلية ، بريئة

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٣ : ١-٢ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ٧ : ٣٢ ,

من الصنعة والزينة اللفظية ، وذلك لكى تتمكن كل فئة من هذه الفئات من تحقيق بغيتها بالانتفاع بهذا الفن ، دون مشقة أو عناء ، ومن غير إبهام أو غموض .

ولا شك أن استخدام الزينة اللفظية فى الكتابة التاريخية يضرَّ بها إضراراً بليغاً ، وتصبح عناية المؤرخ نفسه منصرفة إلى تحقيق الألوان البلاغية فى تاريخه أكثر من انصرافها إلى شرح الحوادث التاريخية ، وعرضها عرضا مناسبا (١) .

ولذلك نجد أبا شامة المقدسي (توفي ٦٦٥ هـ) صاحب كتاب والروضتين في أخبار الدولتين » ينتقد الطريقة التي اتبعها العاد الإصفهاني في كتابة التاريخ في كتابيه « الفتح القدسي »، و و البرق الشامي»، فيقول أبو شامة : « إلا أن العاد في كتابيه طويل النفس في السجع والوصف ، يمل الناظر فيه ، ويذهل الطالب معرفة الوقائع عما سبق من القول وينسيه ، فحذفت تلك الأسجاع . . . وانتزعت المقصود من الأخبار . . . وأردت أن يفهم الكلام الحاص والعام » (٢) .

ولم يكن النويرى بأقل مهارة فى استخدام الزينة اللفظية من العاد الإصفهانى ، ولكنه رأى أن يتنكب هذا الطريق ، ويتجافى عن هذا الأسلوب فى كتابة التاريخ ، حرصا على توفير أكبر قدر من الإفادة لقرائه من مختلف الطبقات والمستويات .

## تاريخ الأنبياء:

لعل أضعف أقسام نهاية الأرب ، وأكثرها قابلية للنقد ، ذلك القسم الذى دوّن فيه النويرى تاريخ الأنبياء ، وهو القسم الذى يبدأ به النويرى كتابة التاريخ ، وقد استغرق هذا القسم جزءين كاملين: الثالث عشر والرابع عشر من نهاية الأرب .

<sup>(</sup>١) انظر عبد اللطيف حبزة ، الحركة الفكرية ، ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة المقدسي ، الروضتين في أخبار الدولتين ، طبع مصر ١٢٨٧ ه.

ور بما كان السبب فى تهافت هذا القسم وضعفه راجعاً إلى اعتماده اعتماداً يكاد يكون كاملا على كتابين لا يمكن اعتمادهما كمصدرين رئيسيين فى تاريخ الأنبياء وقصصهم ونعى بهما كتاب « يواقيت البيان فى قصص القرآن » لأبى إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، وكتاب « المبتدأ » لأبى الحسن محمد بن عبد الله المعروف بالكسائى (١) وكلا الكتابين يعتمد على الإسرائيليات ، كما سنرى .

على أن هذا الخطأ الذى وقع فيه النويرى باعتماده على هذين المصدرين يتضاعف إذا لاحظنا أن مصنفنا رجل من أهل الفقه والحديث ، وأنه قد فاته أن يتحقق من صحة المادة التي عرضها في تاريخ الأنبياء نقلا عن المصدرين المذكورين ، لا سيا وأن هذه المادة تتعلق بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل ، كما تتصل بشخصيات اصطفاها الله تعالى من بين خلقه ، لتبلغ إلىهم رسالاته .

والحق أن المادة التي قدمها النويرى في هذا الباب تعد في جزء منها ، ولاعتمادها على الأسطورة ، منافية للمبدأ القرآنى الخاص برفض الحرافة والأسطورة والتي جاء القرآن الكريم ليحرر العقل الإنساني منها بحكم أنه وحي إلهي يلتزم الصدق والحق ، وبدلا من أن يتبين النويرى هذا المبدأ القرآن نجده يتوسع في استخدام المادة الحرافية والأسطورية لشرح آيات القرآن الكريم ، الذي يرفض أصلاً الحرافة والأسطورة .

ويأتى النويرى — استناداً إلى مصادره — بتفسيرات وشروح لا يقبلها المنطق والعقل ، ويعطينا هذه التفسيرات دون أى تعقيب مما يعنى أنه ربما كان مقتنعا بها ، وقلما نجد له تعقيباً أو نقداً لما يعرضه من مادة .

<sup>(</sup>۱) هذان الكتابان لا وجود لهما بالعنوانين اللذين ذكرهما النويرى ، وإنما يحملان اسمين آخرين الأول باسم «قصص الأنبياء المسمى بالعرائس » للثعلبى ، والثانى «العرائس» أو «نفائس العرائس » للكسائى ، ويذكر حاجى خليفة فى كشف الظنون عنوانا آخر للكتاب الأخير ، وهو « خلق الدنيا وما فيها » .

ومن أمثلة تلك الأساطير ما أورده فى أخبار شيث بن آدم عليهما السلام (١) وخبر شديد وشداد بنى عاد (٢) ، وشعيب عليه السلام (٣) ، وأنبياء بنى إسرائيل لا سيا سليان عليه السلام (٤) . وخبر لا بلوقيا الوما شاهد من العجائب (٥) ، وأخبار ذى القرنبن (٢) ، وغبرها .

كما وقع النويرى — تبعاً لمصادره — فى بعض الأخطاء الكبيرة المنافية للتصور الإسلامى ، نذكر من هذه الأخطاء اعتبار إسحاق عليه السلام هو الذبيح وليس إسماعيل عليه السلام ، وذلك تأثر ا بنظرة التوراة ؛ وهذا أكبر تأثير للإسرائيليات على مادة النويرى الدينية (٧) . ومها أيضا علم إبليس المسبق بأن الله سيفضل آدم على الملائكة، فذهب إبليس يسأل الملائكة هماذا تفعلون إذا فضل هذا المخلوق عليكم  $\alpha(\Lambda)$ ، وهذا لا يوافق روح النص القرآنى ، وبجعل من إبليس عالما بإرادة الله وقصده قبل أن يعلن الله سبحانه وتعالى عن هذه الإرادة ، وغير هذا كثير .

وإلى جانب المادة الحرافية الأسطورية اعتمد النويرى – تبعاً لمصادره – على الإسرائيليات اعتماداً كلياً ، ولعل أصدق دليل على ذلك هو ذلك آلإسناد المتواصل لمعظم مادته الدينية إلى شخصيات مثل وهب بن منبه ، وكعب الأحبار وغيرهم من رواة الإسرائيليات .

ويبدو أن أغلب المادة الحاصة بأنبياء بنى إسرائيل مأخوذة عن التوراة المحرّفة مباشرة ، وعن مصادر يهودية أخرى . وقد استخدمت هذه المصادر دون تحقيق ودون تعقيب حتى فى حالة تعارض الشروح اليهودية مع التصور

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الأرب ، ١٣ : ٣٥-٣٦ .

<sup>(</sup>۲) أيضًا ، ۱۳ : ۷۰ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أيضا ، ١٣ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) أيضًا ، ١٤ : ٧٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) أيضًا ، ١٤ : ١٨٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أيضًا ، ١٤ : ٢٩٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) أيضاً ، ١٤ : ١٢٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٨) نهاية الأرب ١٣ : ١١].

القرآنى ، مما ذكرنا . ليس هذا فحسب ، بل نجد هناك إشادة بالتوراة ، التى ورد فى كتاب الله عز وجل أنها حرّفت عن مواضعها ، وقد جاءت هذه الإشادة على لسان كعب الأحبار ، الذى ينقل عنه النويرى قوله : « والذى نفس كعب بيده ، ما خلق الله تعالى فى الأرض شيئاً إلا وقد فسره فى التوراة لعبده موسى تفسيرا ، وأن هذا القرآن أشد وعيدا ، وكنى بالله شهيسدا » (١) .

ويبدو أن هذا الإكثار من المادة القصصية فى القسم الحاص بتاريخ الأنبياء قد فتح الباب واسعاً أمام تلك الإسرائيليات فأصبحت سمة غالبة على ذلك القسم .

والظاهر أن مصنفنا كان مقتنعا بنقل هذه الأحاديث وغيرها، وأراد بدوره أن يسهم بنصيب في تأكيدها وتعزيزها ، فهو يسوق حديثا منسوبا إلى ابن عباس رضى الله عنهما بشأن المسخ وآياته في بني إسرائيل ، يقول : وقال ابن عباس – رضى الله عنه – أول الآيات العصا ، وآخرها الطمس ، وبلغنا أن الدنانير والدراهم صارت حجارة منقوشة كهيئها صحاحا وأنصافا وأثلاثا، وجعل سكترهم حجارة ، وبعض المسخ من الآدمين باق مشاهد إلى وقتنا هذا ، وقد شاهدت أنا منه شخصا شكل خادم وهو جالس على كرسي بقرب البيت الأخضر ببلاد الجزية ، وذلك في شهور سنة سبع عشرة وسبعائة ، ولعله من ذلك المسخ» (٢) .

على أن النويرى لاحظ متأخرا \_ فى أواخر القسم الحاص بتاريخ الأنبياء \_ أنه لا يستطيع أن ينساق أكثر من هذا وراء مصادر تعتمد على الإسرائيليات فبدأ بعد أن اختم حديثه عن الأنبياء \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_ يتحدث عن علامات الساعة ومها نزول عيسى \_ عليه السلام \_ وضرب صفحا عما ذكره « أهل السير » فى هذا الموضوع ، يقول : « لما رأيت أهل السير

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٣ : ٦٧ .

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۲۰۳ .

قد أكثروا من القول فى نزول عيسى عليه السلام وزادوا القول ونقصوا منه عدلت عن أقوالهم ، وأوردت ما أذكره من ذلك من الحديث النبوى وكذلك خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم . . . وهذه الأحاديث خرجها من كتاب السنن للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ، رحمه الله » (١) .

والحق أن النويرى لم يعتمد من كتب الحديث على سنن ابن ماجة فحسب فى كتابة « التذييل » أو الجزء الملحق بتاريخ الأنبياء ، والذى يشتمل على علامات الساعة وخبر قيامها والنفخة الأولى ، بل يعتمد أيضا على مسند الإمام أحمد ، وتفسير الإمام القرطبى (٢) . وإن كان النويزى يعود سيرته الأولى فيعتمد فى سياقته أخبار ذى القرنين - ضمن القسم الذى ذكر فيه أخبار يأجوج ومأجوج - على كتاب المبتدأ للكسائى مرة أخرى ، وينقل أحاديث وهب بن منبه عنه،غير أن هذه الأحاديث قلت بشكل واضح عما سبق .

وهكذا بدا لنا أن النويرى حاول فى النهاية أن ينفك من إسار هذا السيل من الإسرائيليات والأحاديث غير المعتمدة ، وهو الإسار الذى أوقع نفسه فيه باعتماده على مصادر مخلوطة بتلك الإسرائيليات . وقد بدت هذه المحاولة متأخرة للغاية .

ويبدو لنا أن النويرى لم يتحرج من نقل كل ما وجده من أخبار خرافية تتعلق ببنى إسرائيل استنادا إلى تفسير لحديث نبوى ورد فى صحيح البخارى عن اليهود ، إذ يقول فى خبر بلوقيا وما شاهده من العجائب : « وهذه القصة تشتمل على عجائب كثيرة ووقائع قد ينكرها بعض من يقف علها

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ١٤ : ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر ، نهاية الأرب ٢٩٢:١٤ . ٢٩٩-٢٩٩٠ . وقد حدد النويرى مصادره في كتابة هذا التذييل بقوله : « مما أورد إن شاء الله تعالى ذلك من كتب الحديث الصحيح النبوى ، ومن كتاب المعاقبة الشيخ أبي محمد عبد الحق عبد الحق بن عبد الله الأزدى الأشبيلي على سبيل الاختصار » ( ١٤ : ٢٧٠ ) .

لغرابتها ، وليست بمستنكرة بعد أن ثبت في صحيح البخارى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص ، رضى الله عنهما ، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: بلّـغوا عنى ولو آية ، وحدّ ثوا عن بنى إسرائيل ولاحرج، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » (١) .

فربما ظن النويرى أنه بالتقاطه ـ دون تحرج ـ لكل خبر مكذوب عن بنى إسرائيل ، وإتيانه فى كتابه إنما يمتثل لأمر النبى صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » لكن مصنفنا يتوسع فى هذا التسامح فلا يقتصر نقله للأخبار المكذوبة على بنى إسرائيل وحدهم ، بل يشمل ـ كما لاحظنا ـ سائر المادة التى ساقها فى تاريخ الأنبياء وقصصهم .

## النويرى وتناوله للتاريخ الإسلامى :

وبقدر ما أخفق النويرى فى كتابته لتاريخ الأنبياء أجاد فى تناوله لتاريخ الإنسلام ، الذى بدأه بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم الخلفاء الراشدين ، ثم الدولة الأمويين فى الأندلس ، ثم الدولة الأمويين فى الأندلس ، ثم تاريخ المماليك حتى قبل وفاته بثلاث سنين أى إلى سنة ٧٣٠ ه (٢) .

وربما كان أفضل ما كتبه النويرى فى تاريخ الإسلام ، إنما يتمثل فى القسم الحاص بالسيرة النبوية . والواقع أن هذه السيرة الشريفة شهدت فى كلا العصرين الأيوبى والمملوكى ازدهارا كبيرا ، واحتات مكانا مرموقا فى الشعر والنبر على السواء (٣) . فلا غرو أن أقبل النويرى على الكتابة فى هذا الموضوع الجليل بروح وثسابة ، يريد أن يختط لنفسه طريقا بين كتساب السيرة فى عهده وقبل عهده فجاء عمله عملاقاً بكل ما فى هذه الكلمة من معنى .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٤ : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) تم حتى كتابة هذه السطور طبع و احد و عشرين جزءا من نهاية الأرب تنتهى بانتهاء الدولة الأموية .

<sup>(</sup>٣) راجع ، عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية • ٢٩٦-٢٩٩ ..

ورغم حرصه على الاختصار ، وعدم التطويل ، اشتمل القسم الخاص بالسيرة النبوية على ثلاثة أجزاء ، هى : السادس عشر ، والسابع عشر ، والثامن عشر (١) . وأراد بهذا العمل الضخم أن يستوعب كل جوانب السيرة النبوية ، ويناقش ما اختلف العلماء عليه فيها ، وكان مع ذلك حريصا على الاختصار وعدم التطويل .

ولقد بدأ النويرى عمله هذا الكبير بتقسيم موضوعات السيرة إلى ثلاثة أقسام رئيسية ، خشية التكرار أو الإطناب :

١ ــ سيرته صلى الله عليه وسلم حتى هجرته .

 ٢ ــ مكوثه ــ صلى الله عليه وسلم ــ بالمدينة ، وذكر الحوادث التى تلت الهجرة على حكم السنين ، من السنة الأولى إلى العاشرة سنة وفاته صلى الله عليه وسلم .

وذكره لحوادث السنين يبدو مختصرا ، فهو لا يتوسع في مناقشة الأحداث ، وربما لم تنل حوادث ـ كالسنة الثالثة ـ سوى أربعة سطور (٢) . ويغلب على عرضه للحوادث الطابع الموضوعي ، ويفضله على السرد التاريخي الأصم للوقائع ، فيخصص أثناء تناوله لحوادث بعض السنين عناوين يتناول فيها موضوعات بعيبها ، مثلما فعل في حوادث السنة الأولى في الموضوعات التالية : ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، في الموضوعات التالية : ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، وذكر خبر الآذان ، وفي حوادث السنة الرابعة : ذكر نزول الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

٣ ــ أما القسم الثالث، فقد خصصه « للغزوات والسرايا والوفود ،، وقد استغرق هذا القسم الجزءين السابع عشر والثامن عشر .

ولقد اعتمد النويرى فى ذلك كله على أوثق المصادر وأكثرها صحة وشيوعا بين الناس فى السيرة النبوية الشريفة ، وفيما يلى بيان بتلك المصادر :

<sup>(</sup>١) من تقسيم دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٢) انظر ، نهاية الأرب ١٦ : ٤٠٠ ،

- المقدمة الفاضلية مقدمة لكتاب الأنساب للشريف أبى البركات الجوائى.
  - الطبقات الكبرى ، لابن سعد ه
  - الاكتفاء لأنى الربيع بن سالم الكلاعي الأندلسي (١) .
    - ــ الروض الأنف ، للسهيلي .
    - أنساب قريش وبني هاشم ، للزبىر بن بكار .
      - ـ الكامل في التاريخ ، لابن الأثر ،
        - ـ الكامل ، للمسترد (٢) .
        - المعارف ، لابن قتيبة (٣) .
      - ( الدلائل ، ، لأبي نعيم الإصفهاني (٤) .
- الأنساب أو الجوهر المكنون في القبائل والبطون ، للشريف أبي البركات
   محمد بن أسعد الجواني النسابة .
  - الكشف والبيان في تفسير القرآن ، لأبي إسحاق الثعلبي النيسابوري(٥) .
    - سرة ابن إسماق (٦) .
      - سرة ابن هشام (۷) .
    - الاستيعاب ، القاضى أبي عمر بن عبد البر (٨) .
      - ـ المغازى ، للواقدى .

<sup>(</sup>۱) طبع هذا الكتاب أخيراً في جزءين بالقاهرة بتحقيق مصطفى عبد الواحد . وقد أخطأ النويرى في اسم هذا الكتاب فساه « الاشتمال » ( نهاية الأرب ١٦ : ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ، ١٦ : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) أيضًا ، ١٦ : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) أيضا ، ١٦ : ١٨ .

<sup>(</sup>٥) أيضا ، ١٤١ : ١٧ .

<sup>(</sup>۲) أيضًا ، ۱۹ : ۲۷–۲۷ .

<sup>(</sup>٧) أيضاً ، ١٦ : ١٥ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٨) أيضا ، ١٦ : ٧٥ .

- ـ كتاب الشفا ، القاضي عياض (١) .
  - أسد الغابة ، لابن الأثير (٢) .
- الأغانى ، لأبى الفرج الإصفهانى (٣) .
  - خىر البشر ، لمحمد بن ظفر (٤) .
- دلائل النبوة ، لأنى بكر أحمد بن الحسن البهتي (٥) .
  - صحیح البخاری ، وصحیح مسلم (٦) .
  - صفة الصّفوة ، لأنى الفرج ابن الجوزى .
    - نوادر الأصول ، للترمذى .
      - سن أبي داوود (٧) .
- ختصر السيرة، للشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي
   ( أستاذ النويرى) (٨) .
  - ومن الكتب غير المعروفة أو الضائعة التي ذكر أنه اعتمد عليها :
    - المحبّر، لأبى جعفر عبد الملك بن حبيب (٩) .
    - ـ المغازى ، لأبي عبد الله محمد بن عائذ الدمشقي .
- مختصر السرة ، للشيخ عبد القادر محمد بن أبي الحسن الصعبي (١٠)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ١٦ : ٧٣ .

<sup>(</sup>۲) أيضًا ، ۱۹ : ۷۷ .

<sup>(</sup>٣) أيضا ، ١٦ : ٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) هو حجة الدين أبو هاشم محمد بن ظفر ، له كتاب في السيرة النبوية ، طبع
 مصر ١٢٨٠ ه .

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ، ١٧ : ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٦) أيضًا ، ١٩ : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٧) أيضًا ، ١٧ : ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٨) أيضا ، ١٦ : ٢٧٧--٢٧٧ .

<sup>(</sup>٩) أيضا ، ١٦ : ٧٥ .

<sup>(</sup>١٠) راجع ترجمته في تهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ٩ : ٢٤٢ .

ولقد استطاع النويرى أن يخرج من هذه المصادر كلها بعمل أقرب إلى الكمال فى ميدان السيرة النبوية ، وأحسن استخدام مصادره، ووظيفها جميعا لتحقيق الصحة فى المادة التى يقدمها ، يقول فى بعض المواضع ليدل على طريقته :

« قال ابن إسحاق ومحمد بن سعد فى طبقاته، ليس بينهما تناف إلا فى مغايرة بعض الألفاظ أو زيادة أوردها أحدهما دون الآخر ، ونحن نورد ما يتعنن إيراده منها . . . » (١) .

ولقد لاحظنا من استقرائنا لمصادره أنه لم يعتمد على ما كتبه كتباب السيرة وحدهم بل رجع أيضا إلى كتب الحديث الشريف ، للتحقق من صحة قول من الأقوال أو حدث من الأحداث، وحرص فى بعض الموضوعات على أن ينقلها فقط من كتب الحديث وحدها (٢) كحديث الإفك ، الذى نقله من البخارى ، حيث أن الأمر متعلق ببيت النبوة ، وبعلاقة النبى — صلى الله عليه وسلم — بزوجاته .

وأفصح المصنف عن طريقته فى الاعتماد على كتب الحديث فى بعض موضوعات السيرة حين قال : « والأحاديث الصحيحة بصحة الإسراء قد جاءت من طرق كثيرة ، وقد رأينا أن نبدأ منها بأكملها وأجمعها ، وهو حديث ثابت البنانى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، ثم نذكر زيادات عن غيره يتعين ذكرها ، أما حديث ثابت البنانى فهو ما رويناه بإسناد متصل عن مسلم بن الحجاج » (٣) .

ويعتمد على المحدثين في تصحيح أخطاء المؤرخين ، ذلك أنه لا يطمئن

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٦ : ٢٥٣ ، وانظر أيضًا ١٧ : ١٦٦ ، وأيضًا ١٧ : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) غير أن النويرى يورد خبر جابر بن عبد الله – رضى الله عنه – وجمله التى باعها للنبى – صلى الله عليه وسلم – فى غزوة ذات الرقاع عن محمد بن إسحاق فى حين أن مثل هذه الإخبار ينبغى أن تلتمس عند أهل الحديث لا عند كتاب السيرة، راجع نهاية الأرب ١٧: ١٢٠–١٦٢٠ .

<sup>(</sup>٢) نَهَايَةُ الأَرْبِ ١٦-٢٨٤ .

إلى الحطأ التاريخي الذي وقع فيه المؤرخون حين ذكروا أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحب اليهودي في غزوة خيبر ، فيرجع إلى الرأى الذي قاله المحدّثون من أن الذي قتله كان على بن أبي طالب(١) .

ويعمد النويرى ، انطلاقاً من نظرته الشمولية للتاريخ ، إلى تجميع أخبار متفرقة لم يسبق لها أن جمعت فيا نعلم ، كأخبار المنافقين من الأوس والحزرج ، يقول : « وقد رأيت أن أجمع ما فرقه أهل السير من أخبار المنافقين ، وأضمه بعضه إلى بعض ، وأورده جملة واحدة ، فإن ذلك لم يكن فى وقت واحد ولا فى سنة بعينها ، بل أورده أهل السير بحسب ما وقع ، وعرفوه فى الغزوات وغيرها ، فآثرت جمعه فى هذا الموضع ، وما كان فى غزاة أو حادثة نبهت عليه فى موضعه على ماتقف عليه . . . .

ولا يكتنى فى ذلك بأخبار المنافقين من العرب ، بل يضيف بحثا آخر عن المنافقين من أحبار اليهود الذين تعودوا بالإسلام ، ودخلوا فيه وأظهروه (٣) .

ويترك أخبار المنافقين لينتقل إلى تجميع ما تفرق من أخبار اليهود عامة (٤) .

وهو يزين كل ذلك بالآيات القرآنية الكريمة التي وردت في شأن المنافقين والهود على السواء .

والواقع أن بحثه الخاص باليهود خرج بحثا متميزا بما تضمنه من تنسيق وتبويب للمعلومات التي أوردها . كما بدا بحثه الحاص بالبشائر برسول الله – صلى الله عليه وسلم – بحثا فريدا في بابه من حيث وضوحه وسلاسته وحسن تبويبه (٥) .

<sup>(</sup>١) أنظر نهاية الأرب ، ١٧ : ١٥٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٦ : ٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) أيضا ، ١٦ : ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٤) أيضًا ، ٢٦٢ : ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٥) أيضًا ١٦ : ١٠٥ وما بعدها .

والنويرى لا يفوته الشعر والأدب بعامة وهو بين يدى السيرة النبوية ، فهو بمزج السيرة الشريفة بالأمثال العربية (١) ، ويأتى فى حوادث السنة التاسعة بخبر إسلام كعب بن زهير بن أبى سلمى ، وامتداحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيل فى ذلك ، ويورد قصيدة « بانت سعاد » ويبن كيف أثر هذا الشعر فى رسول الله — صلى الله عليه وسلم (٢) . ثم يورد قصيدة أخرى يمتدح فيها كعب الأنصار .

وبرغم هذا العمل الكبير الذى قام به النويرى فى السيرة النبوية ، وكان مؤهلا له بحق باعتباره محدثا ومؤرخا معا ، فإنه يعد نفسه مقصرا فى عمله ، عاجزا فيا قام به فالسيرة النبوية - كما يقول المصنف - قد و عجز الواصفون عن وصفها ، واعترف المادحون بالتقصير عن بلوغ اليسير من مدى مدحها :

وإذا أَردتُ لكَ الثَّنَاءَ فَما الَّذِي واللهُ قَد أَثْني عَلَيْكَ \_ أَقُولُ ، (٣)

لكن عمل النويرى فى خدمة السيرة الشريفة يشهد له بأنه قد اجتهد فأصاب أجرين .

\* \* \*

وبعد انتهائه من السيرة النبوية ، التى خصص لها الأجزاء الثلاثة ، من السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ، ينتقل إلى تاريخ الحلفاء الراشدين ، ويبدأ بذكر خلافة أبى بكر الصد"يق ــرضى الله عنه ــ فيتحدث عن نسبه وصفته (٤) ، ويتناول قضية هامة جدا ، ربما لم يتناولها غيره من

<sup>(</sup>۱) راجع مثلا ۱۷ : ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) راجع فى تحليل هذه القصيدة والتدليل بها على تهافت مقولة عداء الإسلام للشعر ، الدكتور إبراهيم عبد الرحمن : قضايا الشعر فى النقد العربى ، طبع مصر ١٩٧٧ م ، ص ٢٩٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ١٦ : ٢ .

<sup>(</sup>٤) كان النويرى ينتمي كما ذكرنا فيها سبق إلى الصديق رضي الله عنه .

المؤرخين ، وهى أن النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ قد استخلف أبا بكر على أمته من بعده ، وينقل ما قاله الفقيه الحافظ أبو عبد الله بن عبد البر صاحب الاستيعاب ، فى هذا الشأن .

وبعد أن يتحدث عن بيعة أبى بكر ، وخبر السقيفة يسوق أهم الأخبار التي جرت في عهده ، ويبدأ بتحديدها على هذا النحو :

- ١ بعث أسامة بن زيد .
  - ٢ حروب السرّدة .
- ٣ -- فتوح العراق والشام .

وبعد أن ينتهى من هذه الأحداث الحامة ، يبدأ بذكر أحداث أخرى أقل أهمية من السابقة على ترتيب السنين .

ويتبع النويرى نفس الطريقة فى ذكره لأخبار ساثر الحلفاء الراشدين ، يعرّف أولا بشخصية الحليفة ، وصحبته لرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ويسوق أهم الأحداث فى خلافة كل خليفة ، ثم يذكر الأحداث الأخرى متفرقة على حسب السنن .

وهو يعنى عناية خاصة بالفتوحات، فيقد مها على ما سواها من الأحداث، وإذا تعددت الفتوحات ، لم يذكرها جملة ، كما فعل فى عهد عمر – رضى الله عنه – بل يذكر فتوح كل بلد على حدة ، فيذكر أولا فتوح الشام ، ثم فتوح العراق ، ثم فتوح مصر « لتكون الفتوحات متوالية ، ولا ينقطع خيرها بأخبار غيرها ، ولا يتداخل فتوح بفتوح » .

والنويرى وإن كان قد اعتمد على مصادر التاريخ العام كالطبرى ، وابن الأثير فى سياقته لأخبار الحلفاء الراشدين ، فإنه يعنى عناية خاصة بفتوح مصر خاصة ، فهو ينقل عن كتاب « فتوح مصر » لابن عبد الحكم الذى يصل فى إسناد أخباره إلى جاعة ممن حضروا الفتح (١) . كما ينقل

<sup>(</sup>١) راجع نهاية الأرب ١٩ : ٢٨٤ وما بعدها ، وانظر أيضا ، ابن عبد الحكم ، فتوح مصر ، طبع أوروبا ١٩٢٠ م .

عن « مروج الذهب » للمسعودى أخبار الإسكندرية و فتوحها(١) . ومغازى الواقدى (٢) ، وينقل عن أبى الفرج الإصفهانى أخبارا لبعض الصحابة . ويعتمد أيضا على العقد الفريد (٣) ، كما ينقل من كتب الصحاح بعض الأخبار (٤) . وينقل أيضا عن سنن الترمذى (٥) .

وإلى جانب الفتوحات ، والأخبار – على حكم السنين – يهتم المصنف بذكر سير بعض الرجال من ذوى التأثير في مجرى الأحداث (٦) . كما يعمد إلى الحديث عن تاريخ بعض المدن القديمة عند تناوله لفتوح هذه المدن ، كالنبذة التي ذكرها عن تاريخ مدينة دمشق ، ومدينة الإسكندرية (٧) .

والحق أن النويرى قد عنى — فى سائر أقسام كتابه — عناية بالغة بأخبار مصر وتاريخها، ويدفع عن نفسه ما قد يثور من أقاويل بأنه لم يوفها حقها فى كتابه ، فقال عند حديثه عن أخبار الإسكندرية وبنائها وما اتفق فى ذلك من الأعاجيب: ووربما اعترض على معترض لم يطالع مجموع ما ألسفت، ولا وقف على جملة ما صنفت، فيقول كيف اقتصر على فتوح مصر على مجرده ، وهي أصل بلاده وقاعدة عباده ، وبسط القول فى الإسكندرية وهي على الحقيقة من مضافاتها ، وولاية من جملة ولاياتها ! . . . وليس الأمر — ولله الحمد — كذلك ، لأنا ذكرنا أخبار مصر فى كتابنا هذا فى أربعة مواضع سلفت منه . . فلا اعتراض بعد ذلك على ولا تقصير تنتسب نسبته إلى « (٨) .

<sup>(</sup>١) أنظر نهاية الأرب ١٩ : ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢١ : ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٢١ : ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ٢ : ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ٢١ : ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر ١٩ : ٣٤٦ فى ذكر عزل المغيرة بن شعبة ، وانظر أيضًا ١٩ : ٣٢٩ فى خبر أبى ذر الففارى ، وأخبار طلحة والزبير ، والحكم بن العاص فى الجزء العشرين .

<sup>(</sup>٧) انظر ١٩١ : ١٥٧ وما بعدها ، ص ٣١١ وما بعدها ، وتختلط الأسطورة بالتاريخ

في هذا الموضع .

<sup>(</sup>٨) نهاية الأرب ١٩ : ٣١٣–٣١٣ .

والحق أن مصر — فى صفاتها وخصائصها . ونيلها ومبانها وآثارها . وأخبار ملوكها الأوائل . وعجائبها — كل ذلك قد حظى باهمام المصنف وعنايته ، ولا عجب فى ذلك ، فالنويرى قد أحب بلده مصر حباً ملك عليه فؤاده ، وآثرها على ما عداها من الأماكن والبقاع ، وبدا حبه وإيثاره واضحا كل الوضوح فى كتاباته عنها .

كما أخذ النويرى يصحح الأخطاء التى تتعلق بمصر فحدد بما لا يدع عبالا للشك تاريخ فتحها . وحسم الحلاف فى هذه المسألة فقال : « وقد اختلف فى السنة التى فتحت مصر فيها ، فقيل فى سنة عشرين ، وقيل سنة ست وعشرين ، والصحيح أنها فتحت قبل عام الرمادة ، وكان عام الرمادة فى سنة ثمانى عشرة ، فإن عمرو بن العاص حمل منها الطعام إلى المدينة فى عشرة ، على ما نذكره إن شاء الله تعالى فى حوادث السنن » (١) .

ولا يصحح النويرى الأخطاء التى تتعلق بتاريخ مصر فحسب ، بل ينقد الروايات المتصلة بفتوحات فلسطين والشام ، يقول : ﴿ هذه الوقعة قد ذكرها ابن الأثير — رحمه الله تعالى — بعد وقعة اليرموك، واعتمد فى ذلك على أبى جعفر الطبرى رحمه الله ، فإنه أوردها على منواله ، ويقتضى سياق التاريخ أن تكون مقدمة على وقعة اليرموك ، وذلك أن . . . . الخ» (٢).

ولا يريد النويرى أن يقع فيا وقع فيه بعض المؤرخين من العيب على بعض الصحابة وسب عثمان ــ رضى الله عنه ــ يقول : « وذكر البلاذرى فيا حكاه عن أبى ذر الغفارى كلاما كثيرا وقع بين عثمان بن عفان وعلى ابن أبى طالب ــ رضى الله عنهما ــ بسبب ذلك أغضينا عن ذكره » (٣).

وعثمان — وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ــ مبرّأون من العيوب ، يقول النويرى : « وقد ذكر بعض من أرّخ أسبابا كثيرة جعلها

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٩ : ٢٨٤ .

<sup>(</sup>۲) أيضًا ١٩ : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أيضًا ١٩ : ١٤٤ .

من أقدم على قتل عنمان ذريعة له ، وتمسك بها ، أغضيا عن ذكرها ، وهو رضى الله عنه مبرأ من كل سوء ونقص ، فلنذكر خلاف ذلك » (١) .

\* \* \*

وينتقل مصنفنا بعد ذلك للحديث عن أخبار الخلافة الأموية ، لكنه لا ينسى \_ مع ذلك \_ أخبار آل البيت ، وما كان من أمر الحسن والحسن ، رضى الله عنهما ، فيخصص جانبا كبيرا من الجزء العشرين للحديث عن مقتل الحسين بن على ، يقول : « ولنبدأ بخبر مسيره من مكة شرفها الله تعالى ، وسبب مسيره ، ومن أشار عليه بالمقام بمكة وترك المسير إلى الكوفة ، ثم نذكر ما كان من خبره في مسيره إلى أن قتل \_ رضى الله عنه » .

وتستغرق هذه الأخبار ثلاثا وسبعين صفحة من القطع الكبير فى الجزء العشرين ، وقد بدت شخصية المؤرخ واضحة إلى حد بعيد فى تناوله لبعض هذه الأحداث ، ولا سيا فى تحقيق ما ورد من اختلافات فى مقر رأس الحسن ــ رضى الله عنه ، وأين دفن (٢) .

ويعتمد المصنف \_ فى سياقته لأخبار الدولة الأموية \_ على عدد من المصادر أهمها : « الكامل فى التاريخ » لابن الاثير (٣) . كما اعتمد على تاريخ الطبرى وفتوح البلدان للبلاذرى ، كما يذكر أنه اعتمد على مصادر أخرى ، ككتاب « الداعى إلى وداع الدنيا ، للاسترباذى ( لعله الاسترابادى ) (٤) وكتاب « سيرة الصالح بن زريك » لمحمد بن القاضى المكين (٥) ، وكتاب « تاريخ دمشق » لأبى القاسم بن عساكر (٢) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٩ : ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٢) أنظر نهاية الأرب ٢٠ : ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع مقدمة المحقق للجزء الحادى والعشرين .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٢٠ : ٧٧٤ .

<sup>(</sup>٥) أيضًا ٢٠ : ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٦) أيضًا ٢١ : ٣٢٤ .

وكدأبه فى نقد الروايات التاريخية ، يستخدم النويرى درايته فى تصحيح هذه الروايات أو الإضافة إليها ، فهو يصحح رواية نقلها عن ابن الأثير ، حين أورد نصيحة معاوية لابنه يزيد عندما أشرف معاوية على الموت ، وجاء فى هذه النصيحة تحذير ليزيد من أربعة رجال من قريش من بيهم عبد الرحمن بن أبى بكر ، يقول النويرى — الذى يصل نسبه إلى عبد الرحمن ابن أبى بكر نفسه ، والذى لا شك أنه كان على دراية بسرته : « هكذا فى هذه الرواية ذكر عبد الرحمن بن أبى بكر ، والصحيح أنه مات قبل معاوية » (١) .

كما يضيف النويرى إلى بعض الروايات ــ فى تاريخ الدولة الأموية ــ معلومات معاصرة من عنده ، فنى ذكر وفاة الوليد بن عبد الملك يقول إن وفاته كانت بدير مران سنة ٩٦ ه ، ويضيف : « ودير مران كان بجبل قاسيون بظاهر دمشق ، وهو الآن مدرسة وتربة منسوبة إلى الملك المعظم شرف الدين عيسى بن العادل بن أيوب » (٢) .

والمصنف ــ وإن كان يبدو أنه لا يحب يزيد بن معاوية لأنه حرّض على قتل الحسن ، ولأنه بعث جيوشه لتنبّب المدينة المنورة فيما عرف عندئذ « بوقعة الحرة » في سنة ثلاث وستين ــ يدفع عنه أبياتا نسبت إليه يقول: « وقيل إن يزيد بن معاوية لما بلغه ما كان من خبر هذه الوقعة قال :

ليتَ أَشْيَانِي بِبَدْر شَهِدُوا جَزَعَ الخَزْرِجِ مِن وَقْعِ الأَسَلْ لَأَهُلُ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلُ الْمَلُوا وَاسْتَهلُوا فَرَحَسًا ثُمَّ قَالُوا يَايَزِيدُ لا تَشَسلْ لَسْتُ مِن عُتْبَةَ إِن لم أَثْأَر مِنْ بَنِي أَحمدَ مَا كَانَ فَعَلْ ل

هكذا حكى عن بعض المؤرخين ، والذى أعتقده أن هذه الأبيات مفتعلة عنه ومنسوبة إليه ، فإنها لا تصدر إلا ممن نزع ربقة الإسلام من عنقه » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٠ : ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢) أيضا ٢١ : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) أيضًا ٢٠ : ٩٥ .

على أن النويرى يذكر خبرا يبدو أنه يمثل رأيه الجامع فى بنى أمية ، وذلك من خلال إيراده حديثا للحسن بن على – رضى الله عنهما – فقال : وروى أنه لما سار الحسن – رضى الله عنه – عن الكوفة [ بعد تنازله لمعاوية ] عرض له رجل فقال : يا مسود وجوه المؤمنين . فقال : لا تعذلنى ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى بنى أمية ينزون على منبره رجلا رجلا ، فساءه ذلك فأنزل الله تعالى « إنا أعطيناك الكوثر » وهو نهر فى الجنة ، و « إنا أنزلناه فى ليلة القدر ، وما أدراك ما ليلة القدر ، ليلة القدر خر من ألف شهر » علكها بعدك بنو أمية » .

ويبدو أن النويرى قد اعتمد هذا الحديث فى نظرته الشاملة للدولة الأموية فقال تعقيبا عليه : « وقد خرّج هذا الحديث أهل الصحة . وكانت دولة بنى أمية ألف شهر » (١) ، فقد أثبتت الأحداث فى دولة بنى أمية ، والمدة التى تولتها صحة هذا الحديث .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نماية الأرب ٢٠ : ٢٨٨-٢٨٨ .

## البات الرابع

الثقافة النقدية والبلاغية في نهاية الأرب

الفصل الأول : مفهوم النقد عند النويرى .

الفصل الثانى : آراؤه النقـــدية .

الفصل الثالث: البلاغة في نهاية الأرب.

# الفص الأول

### مفهوم النقد عند النويرى

يتعين علينا بادىء ذى بدء أن ننظر لرأى « النويرى » إلى الأدب وعلى وأهدافه حتى نستطيع أن نتعرف بعد ذلك على مفهومه للنقد ، وعلى حجم ثقافته النقدية، تلك الثقافة التى كانت فى واقعها النعكاسا لنظرته إلى الأدب .

#### الأدب عند النويرى : حدوده وغاياته :

لقد نظر النويرى إلى الأدب – كما أسلفنا – (١) على أنه يضم كل المعارف الإنسانية والحبرات البشرية التي يكتسب بها الإنسان علما ، أو يجتني – من خلال معرفتها – فضلا ، فشمل الأدب عنده فنونا شتى ، قد لا نعدها اليوم – في عصر التخصص الدقيق – ضربا من ضروب الأدب أو قسها من أقسامه .

ولقد شمل الأدب عنده — من خلال نظرته تلك — فنوناً خمسة ، هى : الأول : فى السماء والآثار العلوية والأرض والمعالم السفلية ، الثانى : فى الإنسان وما يتعلق به . الثالث : فى الحيوان الصامت ، الرابع : فى النبات ، الحامس : فى التاريخ .

<sup>(</sup>١) انظر فيها سبق ، ص ١٠٦ وما بعدها.

هذه هى الفنون الحمسة التى اشتملت عليها « صناعة الآداب » فى رأى النويرى وهى كلها — عنده — فنون أدبية أصيلة ، لا شيء فيها دخيل على الأدب ، يكنى أن يكون موضوع هذه الفنون : الإنسان ، وما يحيط به من مظاهر الطبيعة ، وما يتصل به من حيوان ، ونبات ، وجماد ، وكيف يتأثر هذا الإنسان بهذه المظاهر (١) ، ويوثر فيها ويستخدمها لرقيه ، وكيف تراكمت لدى هذا الإنسان خبرات توارثها عن أجيال سبقت ، وأمم بادت ، عمر التاريخ البشرى .

والمصنف – وإن كان قد حرص على أن يصبغ المواد التى نطلق عليها نحن الآن « المواد العلمية والتطبيقية » (٢) بصبغة أدبية ، فأورد فيها حكماً بالغة وأقوالا مأثورة وأشعاراً رائعة . فهو لا يعد هذه الحكم والأقوال والأشعار بحد ذاتها دخيلة على المادة . ولا يقصد أن يزينها بها ، بل هى داخلة فى صميم المادة العلمية ، وجزء لا يتجزأ منها .

هذا الشمول والتداخل ، وهذه الوحدة فى المعرفة الإنسانية التى وقف النويرى الجانب الأخير من حياته على تأكيدها ، قد تبدو لنا فى العصر الذى نعيش فيه غريبة كل الغرابة ، لا يكاد يطبقها إنسان ، ولا سبيل إلى تطبيقها إلا عن طريق طائفة من العلماء تخصص كل منهم فى فرع من الفروع ليحقق لنا هذه الفكرة . لكن الحقيقة أن النويرى تمكن بإرادته الصلبة ، وإصراره ، وإعانه بالهدف ، أن يطبقها بنفسه فذل له مركها ، وصفا له مشرها (٣) .

### شيوع روح الالتزام في نقد النويري :

غير أن النويرى – بحكم نشأته الدينية وعقيدته الصارمة – التزم فى إيراده هذا الكم الهائسل من المواد الأدبية والعلميسة على السواء بمقياس واحد لا يكاد يختل وهو ألا يورد شيئاً يتنافى مع العقيدة السمحاء ، تلك

<sup>(</sup>۱) انظر فیما سبق ، ص ۱۷۱–۱۷۱ .

<sup>(</sup>٢) راجع : شوق ضيف ، في النقد الأدبي ، طبع مصر ١٩٧٦ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : نهاية الأرب ، ١ : ٣ .

العقيدة التي يراها في الواقع مهيدية على الفكر والرأى . لا يند عنها رأى . ولا يشلق عنها إلا ما كان ضرباً من الأساطير وصنفاً من الأوهام والوساوس. ولقد التزم النويرى بهذا المقياس في كل الفنون علمية كانت أم أدبية . فهو حلى سبيل المثال - يقول في الباب الحاص بالكو اكب السبعة المتحيرة : وقد اختص كل كوكب من هذه الكو اكب بقول ، سنذكر من ذلك ما تقوم به الحجة ، وما ينهض به الدليل من الكتاب والسنة ، وما يتمثل به مما فيه ذكرها وما ورد في ذلك من الأوصاف والتشبيات : نظماً ونثراً . مما وقفت عليه في أثناء مطالعتي لكتب الفضلاء وتصانيفهم و دو اوينهم ، وعدلت عن أقوال المنجمين لما فيها من سوء الطويسة وقبح الاعتقاد ، لأن منهم من يرى أن للنجوم في الوجود تأثيرات وأفعالا . أعاذنا الله تعالى من ذلك » (١) .

وإذا كان النويرى قد التزم هذا المعيار فيما أورد من مواد علمية فى موسوعته فقد التزمه أيضاً ، وإلى حد كبير ، فى الأدب شعره ونثره . ولقد لاحظنا من خلال دراستنا للمادة الأدبية أنه فى عرضه لأدب الحمر مثلا دخل إلى الموضوع بمدخل فقهى فى تحريم الحمر ، وعدم جواز شربها ، حتى للمرضى أنفسهم (٢) .

وكان صنيعه فى « باب الغناء والسماع » هو الصنيع نفسه ، حيث بدأ الباب بعرض للآراء المختلفة للفقهاء ، وهى الآراء التى تباينت بين الإباحة المطلقة ، والإباحة المقيدة ، والكراهية والإنكار . وبين التحريم (٣) .

وهو يحاول أن يخضع بعض الموضوعات الأدبية – والتي تبدو بعيدة كل البعد عن مفهومه الأدبى الخاص – لمقاييسه الرصينة الحاسمة ، مثلما فعل في « باب المجون والنوادر والفكاهات والملح » ، حيث عمد إلى تطويع هذه الفنون لتتوافق مع مفهومه الخاص للأدب ، وأبعد عنها كل شائبة ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٤٠ ، وانظر فيها سبق ، ص ٨١ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) راجع فیما سبق ، ص ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٣) راجع فيها سبق ، ص ٢٠٤ .

وأزال عنها كل ما يمس العقيدة والدين ويخرم المروءة والخلق الرفيع . بل وجدناه يعد باب المجون والنوادر ضرورياً لتجديد النشاط والترويح عن النفس ، فهو مما « تنجذب النفوس إليه ، وتشتمل الخواطر عليه ، فإن فيه راحة للنفوس إذا تعبت وكليّت ، ونشاطاً للخواطر إذا سئمت ومليّت » (٤) .

وهو عندما أراد أن يورد فصلا في «هفوات الأمجاد وكبوات الجياد» من الأدباء، نبسه على أنه قد رأى «بعض أهل الأدب، ممن يستحق الأدب، تعرض في هذا الفصل إلى ذكر قصص الأنبياء – صلوات الله عليهم – كآدم ويوسف وداود وسليان ، فكرهت ذلك منه ، ونزهت كتابى عنه » (١) . فهذا الأمر ليس بكبوة ولا هفوة بل هو إساءة أدب ، وتطاول على أخيار الخلق ، وهم الأنبياء .

وهذا بماثل صنيعه فى باب « المدح»: « وللشعراء عادة فى تجاوز قدر الممدوح فوق ما يستحقه ، حتى إن ذلك أفضى بكثير منهم إلى الكفر والحروج عن الحد. أعاذنا الله من ذلك » (٢).

وفى القسم الخاص بما وصفت به الآلات الموضوعة لمعرفة الأوقات ، نقل النويرى شعراً لأبى طالب عبد السلام المأمونى ، وصف فيه آلة من تلك الآلات . فقال :

وعالمْ الغيبِ من غيرِ ما سَمْعٍ . ولا قَلْبٍ ، ولا ناظِرِ

ويعلق النويري على ذلك بقوله : « لا يعلم الغيب إلا الله » .

لكن النويرى يضع أمام القارىء مثالا آخر أفضل من السابق لالتزامه طريق الشرع والذوق السليم ، فيقول : « قارن بين هذا القول وقول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز :

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ۽ : ١ .

<sup>(</sup>٢) أيضًا ٨ : ١٧٩-١٧٥

<sup>(</sup>٣) أيضًا ٣ : ١٧٤ .

عن جُلّ ما فى الساءِ من خَبَر فى اللَّطْفِعن أَن تُقاسَ بِالفِكْرِ من كلَّ ذى فطنةٍ من البَشَر على اختلافِ العُقُولُ والفِطَرُ \* (١) مسكَّنهُ الأَرضُ وهو ينْبِئنا أَبدَعَهُ ربُّ فِكْرةٍ بَعْدَتْ فاستَوْجبَ الشُّكرَ والثناءَ به فهو إذى اللُّبِّ شاهدٌ عَجَبٌ

## معيار الجمال والقبح في نظرته النقدية :

على أن نطاق النزام النويرى لم يكن محصوراً فى مطابقة ما يورد للشرع . بل فى مطابقته أيضاً لقواعد الأخلاق ، ومراعاته للطبع السليم ، ونزولا على ما يتطلبه سمو المشاعر الإنسانية . فالشاعر ــ عنده ــ مطالب بالتغى بالفضيلة من حيث جمالها وبالرقى بمشاعر قارئه وسامعه ، والهوض بالحمم ، وعدم مجافاة الفطرة .

أما القبح ــ فى رأيه ــ فهو الحروج على قواعد الشرع ، ثم على قواعد الحلق الرفيع ، وإلحاق الأذى بكل ما هو عدل وحق ، وإثارة اشمئزاز الفكر والضمير .

على أن هجاء الأخلاق الرذلة ــ عند النويرى ــ وإظهارها واضحة جلية أمام العيان ، وتعميق الشعور بالاشمئز از والنفور منها ، أمر واجب وضرورى يقول : « ويستحق الهجاء من اتصف بسوء الحصال ، واتسم بأخلاق الأرذال ، والأنذال وجعل اللؤم جلبابه وشعاره، والبخل وطاءه ودثاره . وسأذكر جماع ما اتصفوا به من سوء الفعال . . . الخ » (٢) .

لكننا ــ فى رأى النويرى ــ ينبغى أن نقبح الأخلاق الوضيعة الرذلة فى ذاتها ولا نعرّض بأسماء من اقترفوها ، لأن هذا التعريض أفيه ما فيه من

۱۰۱۵-۱۰۳ : ۱۰۴-۱۰۱ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ٣ : ٢٧٦ .

تشنيع عليهم ، وإذاعة لمساويهم مما قد يؤدى إلى تفشى هذا الخلق القبيح في المجتمعات ، وتحريك سلسلة الفساد ، فينتشر الشر بدلا من أن ينقمع ، يقول : « وقد ذكر أبو الفرج في كتابه المترجم « بذم الهوى » من افتتن بالأحداث ، وصرح بأسمائهم ، فلم نؤثر التعرض لذلك لما فيه من التشنيع عليهم ، والإذاعة لمساويهم » (١) .

وكما لاحظنا، فيما سبق ، فإن النويرى ــ من خلال نظرته النقدية (٢) ــ صب جام غضبه على الأشعار التي لا تتفق ومذهبه الديني والحلق لا على شعرائها الذين طالما طلب رحمة الله ــ عز وجل ــ ورضوانه وغفرانه لهم (٣).

## النويرى بين الالتزام الديني والتذوق الأدبي :

لكن النويرى لم يستطيع أن يخضع كل المادة التي أوردها لهذا المقياس، وغلبه ذوقه الشعرى على هذا الالتزام الذى ألزم به نفسه، ولا غرو فقد أقحم نفسه فى الحديث عن فنون أدبية هى بطبيعتها لا تتفق أصلاً مع مفهومه للأدب، كالحمر، والسقاة والندمان، والمجون. وتشتمل هذه الفنون على أشعار فائقة رائقة، فغلب الذوق هنا الالتزام (٤)، واضطر فى بعض الأحيان – كما فى باب المجون – إلى التجاوز بعض الشيء عن التزامه، فأورد فى آخر باب المجون فصلا بعنوان « ذكر شيء من الشعر المناسب فأورد فى آخر باب المجون فصلا بعنوان « ذكر شيء من الشعر المناسب فأدا الباب والداخل فيه » أورد فيه من أشعار هذا الفن « ما رفلت معانيه فى حلل أنفاسها على صفحات أطراسها، وأهليت مغانيه عما أودعه لسان

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع فيها سبق ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) يسمى الدكتور غنيمى هلال هذا النوع من النقد « بالنقد العذرى » لأنه لا يعبأ بشعر من يتغنون بهذه الغرائز الدنيا . انظر : محمد غنيمى هلال النقد الأدبى الحديث ، طبع بيروت ١٩٧٣ م ، ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٤) لا نعنى بالالتزام هنا المصطلح النقدى الحديث ، الذى ربما نشأ من منطلق ماركسى . راجع الدكتور بدوى طبانه ، قضايا النقد الأدبى ، طبع معهد البحوث والدراسات العربية ، مصر ١٩٧١ ، ص ٥٠ وما بعدها .

القلم صدر قرطاسها من بديع إيناسها ، يضحك سامعه وإن كان ثكلا . ويستوفيه وإن كان عجلا »(١). غير أن لكل مقام مقالا ، وهذه الأقوال إنما قيلت في مقامات وظروف خاصة لا تليق إلا بها ولابد للقارئ أو السامع أن يتصور المناسبة التي قيلت في ، وإلا مجدها وتأفف منها . يقول . هذا مع ما فيه من فحش القول الذي إذا تأملته في موضعه كان أزين من عقود اللآلي وإن لمحته في غيره كان أقفر من ظلم الليالي » (٢) .

لكن النويرى – مع كل هذا التبرير – لا يزال يشعر بالمسئولية والالتزام. فهو يستغفر الله – عز وجل – لإيراد هذا الشعر. ويسأله ، المسامحة لكاتبه ، وقائله ومستمعه وناقله » (٣) .

والحق أننا إذا نظرنا إلى هذه الأشعار وجدناها لا تزيد على خمس قطع من الشعر ، لحمسة من شعراء المشرق والمغرب ، كابن حجاج ، وأبى بكر محمد الحوارزمى . وإذا نظرنا إليها ثانية ، وجدنا أربعاً منها تعالج موضوعاً واحداً وهو « الفساء » ، أما الحامسة فهى للحسن بن هانى . وفيها تعريض غير مباشر بالمرد ، يقول فها : .

لَلَطمة يلطِمُني أَمسرَد تأخذ منّى العين والفكّا أطيب من تفاحة من يَدَى في ذي لِحية محشوة مسِكا

وعلى سبيل المثال ننقل قطعة ممـــا أورده النويرى فى موضوع « الفساء » : « قال أبو سكرة الهاشمي :

وباتَ في السَّطح معى صاحبٌ من أكرم النَّاس ذَوِى الغَضْلِ النَّاس ذَوِى الغَضْلِ الْفَسُو فَيَفْسُو فَهُوَ لِي مُسْعِدٌ وإِنَّمَــا أُمْلِي ويَسْتَمْلِي »

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٤ : ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) أيضا ؛ : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس الجزء والصفحة .

هذه هى النهاذج التى عرضها النويرى ، وهو يكاد يخنى طالعه فى ثنايا أعطافه خجلا من الناس ، لأنه إنما نقل هذه الأشعار التى تخدش الحياء ، وتفزع الذوق السليم !! ، لكن الأمر —كما يبدو — وعلى الأقل بمقاييسنا نحن — لا يستأهل ذلك كله ، ولا يستوجب كل المقدمات وأقوال الاستهلال التى ذكرها النويرى . بيد أن هذا كان مذهبه فى نقد الشعر وفنون القول كلها .

هكذا كان الأدبعند « النويرى » ينطوى على وحدة المعرفة الإنسانية أدبية كانت أم علمية . ومن ثم لا ينبغى علينا أن ننظر إلى الجوانب الأدبية الواردة على الأقسام العلمية فى كتابه على أنها جزء دخيل على تلك الأقسام بل هى جزء لا يتجزأ عنها ، وفقاً لمقاييسه . كما كانت غاية الأدب عند النويرى السمو بالمشاعر الإنسانية ، وعدم الإسفاف والغلو فى تمجيد المسادة المسخرة للإنسان ، وعسدم الإشادة بالهوى الذى يهوى بالإنسان إلى الحضيض .

مجمل القول ، أن الفضيلة ، والتزام طريق الشرع هو معيار النقد عنده . لكنه في عرضه لبعض الموضوعات الشائعة في الأدب العربي ، كالمجون والغناء ، اضطر إلى الحروج عن هذه القاعدة ، وغلبت الحاسة الفنية عنده \_ إلى حـــد ما \_ التزامه الشرعي والحلقي ، فأتى لنــا بأشعار ظن تمقاييسه النقدية أنها تنطوى على فحش في القول . بيد أنه اعتذر اعتذاراً رقيقاً عن إيراد هذه الأشعار ، واستغفر لمن قالها ونقلها وسمعها .

**o** 24 ft

## الفصت للشاني

### النويرى وآراؤه النقدية

لا يمكننا أن نزعم أن النويري كان صاحب مذهب متميز في النقد الأدبي ، أو صاحب منهج خاص في تقويم الشعر ، يعد به ناقداً يقف على قدم المساواة مع كبار النقاد في أدبنا العربي . فلم يكن النويري يهمه « النقد » و فلسفة القول ، بقدر ما كانت تهمه الحالة النفسية لقارئه ، الذي ينتني له و يختار أجمل ما يؤنسه ويسليه ويعزيه ، ولم يشأ أبداً أن يقحم نفسه بأقوال وآراء من عنده تفسد على قارئه تمتعه بما يقرأ من شعر ونثر ، أو تثقل عليه ، وتزج به في متاهات وموازنات تنتبي إلى أحكام عقلية حادة تخرج عن دائرة الوجدان ، الذي هو مجال الشعر وميدانه الرحيب . فهو يريد لقارئه أن يستمتع بتلك المختارات التي انتقاها من جيًّاـ الشعر والنُّر ، ويهمه أن يحكم القارىء على ذوقه هو فى الانتقاء ، لا أن يوازن القارئ بين أقوال الشعراء . ولذلك كان حرص النويري شديداً على التزام وحدة الموضوع الذي يعرضه على قار ثه ، فإذا عرض شعراً أو نثراً في فن من الفنون لم يعن بأشخاص القائلين ، بل يعني بموضوع كل فن . وبوحدة هذا الموضوع . وكثيراً ما عرض أشعاراً \_ في نفس موضوع الفن \_ لشعراء مجاهيل لم يذكر لهم اسها ، ولم يوضِّح لهم رسماً ، كما عرض لشعراء معروفين وغير معروفين . لكن كان همه الأول والأخبر هو القارىء ، يقدم له ما ممتعه ، ومحرص على عدم الإثقال عليه .

### النويرى وموقفه من أبي هلال العسكرى وابن رشيق :

قد يبدو للوهلة الأولى أن النويرى متأثر فى آرائه النقدية بأبى هلال العسكرى فى كتابه « الصناعتين » ، فهو يقتبس كثيراً من أبى هلال ، ويذكر آراء نقدية ينسبها إليه صراحة ، مما يدل على اعتماد النويرى آراء أبى هلال فى النقد وتأييده لها .

ولقد درس الدكتور محمد مندور في كتابه «النقد المنهجي عند العرب »(١) كتاب « الصناعتين » لأبي هلال ، وانتهي إلى أن ذلك الكتاب إنما يعد نقطة تحول من النقد إلى البلاغة ، وأن المنهج الذي اعتمده أبو هلال إنما هو منهج « تقريري » ومن أ خص وسائل المنهج الاعتماد على التعاريف والتقاسيم (٢) . وأن أبا هلال كان من المعجبين بمذهب الصنعة الذي أفسد الأدب العربي في عصوره المتأخرة (٣) .

والحق أن أبا هلال – كما لاحظ الدكتور مندور – عنى عناية بالغة بالبلاغة وعدها « أحق العلوم بالتعلم ، وأولاها بالتحفظ ، بعد المعرفة بالله جل ثناؤه » (٤) وعمد أبو هلال – فى كتابه الصناعتين – إلى الإيغال فى تقسيم البلاغة إلى أقسام صارمة ، قد تبدو أمثلتها فى بعض الأحيان مجافية للذوق ، وعد ذلك أهم ما ينبغي على الكاتب تعلمه .

غير أننا إذا أمعنا النظر في آراء النويرى في البلاغة ، (٥) نجدها تقف على النقيض من آراء العسكرى . فالبلاغة ليست بهذا القدر من الأهمية

<sup>(</sup>۱) طبع مصر ۱۹۲۹ م .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٣٢٠ ، ٣٢١ من النقد المنهجي .

<sup>(</sup>٣) أيضا ، ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٤) أبو هلال : كتاب الصناعتين ، الكتابة والشعر . تحقيق على البجاوى ، ومحمد أبى الفضل إبراهيم ، طبع مصر ١٣٧١–١٩٥٢ ، ص ١ .

<sup>(</sup>ه) وهي آراء أخذها في مجملها عن شهاب الدين محمود الحلبي ، في كتابه « حسن التوسل » ، راجع فيها سبق ، ص ٢١٤ .

عند النويرى ، إنما هى من المكملات لفن الكتابة ، ولا يضطر إلى معرفتها :

« ذو الذهن الثاقب ، والطبع السليم والقريحة المطاوعة . . . . لكن العالم
المتمكن بها متمكن من أزمّة المعانى ، يقول عن علم ويتصرفعن معرفة » (١) ،
ومن هذا يتبين أن رأى النويرى فى هذا الصدد مناقض تماماً لرأى أبى
هلال . النويرى يعتمد إذن على الذكاء ، وسلامة الطبع ، وجودة القريحة
والذوق ، ولا يلتى انتباهاً كبيراً إلى القوالب الجامدة للتعبير عما يعتمل فى
وجدان الشاعر ، كأنى هلال .

ولا شك أن النويرى كان معجباً عدهب الصنعة ، تأثراً بالعصر الذى عاش فيه وتأثراً بأبى هلال وغيره ممن احتفوا بالصنعة . يقول النويرى : « فقد أكثر الشعراء من تشبهه ( يعنى الأقحوان ) بالثغور، وتشبيه الثغور به أكثر فى أشعارهم من تشبيه بالثغور ، وقد أجاد ظافر الحداد الإسكندرى فى وصفه ، حيث قال :

والأَقْحُوانَهُ تَحْكِى ثَغْسَرَ غَانِيةٍ تَبَسَّمَتْ عنهُ مِن عُجْبٍ ومن عَجَبِ فَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْ

وقال آخر :

والأَقْحُوانَةُ تُجلَى وهي ضاحكةٌ عن واضح غير ذي ظَلْم ولاشنب كَانَّها شمسةٌ من فضَّة حُرِستْ خوف الوقوع ، بمسمارٍ من الذهب (٣)

ويعلق النويرى على هذه الأبيات بقوله : « وهذا أو الذى قبله من بديع التشبيه وهو أجود من تشبيهها بالثغور وأصنع ، فإنها لا تشبّه بالثغر حقيقة

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) أيضًا ١١ : ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) أيضا .

إلا من وجه واحد ، وهذا قد شبهها بجميع صفاتها وهيئتها » (١) ومن هذا يتبين لنا إعجاب النويرى بالصنعة عموماً ، وبشمول التشبيه وجمع المشبه لصفات المشبه به في هذا المثال .

والنويرى فى إعجابه بمذهب الصنعة إنما يصدر عن حس فنى أصيل ، وذوق مرهف وتأثر عميق بوقع المعانى والألفاظ ، ولم يكن هو ، أو أبو هلال العسكرى ، وحدهما من المعجبين بالصنعة ، وإنما كان معظم الأدباء – وربما النقاد – يسير على نهجهما، ولا يعنى هذا أن النويرى – أو أبا هلال – قد غلسبا جانب اللفظ على المعنى ، بل اهتم كلاهما بالتوازن والتوافق بن اللفظ والمعنى جميعاً (٢) .

على أن قضية اللفظ والمعنى كانت قد عولجت منذ زمن طويل ، منذ عصر ابن قتيبة ( ٢١٣ – ٢٧٦ ) الذى رد فى كتابه « الشعر والشعراء » على معاصره « الجاحظ » بأن البلاغة لا تقتصر على اللفظ ، فهى قد تكون فيه فقط ، وقد تكون فيهما جميعاً ، فليس فيه فقط ، وقد تكون فيهما جميعاً ، فليس اللفظ وحده هو الذى يعطى الباذج الأدبية قيمتها من فن وجمال ، فالمعنى يشركه فى ذلك، إذ يوصف بالرداءة والقبح كما يوصف بالجودة والجمال (٣).

وعندما جاء أبو هلال العسكرى ، عقد ... في كتاب الصناعتين ... فصلا خصصه للمعنى ، بين فيه متى يكون حسناً مستقيماً يقبله النقاد ، ومتى لا يكون . وعقد للفظ فصلا آخر ، نقل فيه بعض عبارات الجاحظ مبيناً قيمته ، وما يضفيه على النموذج الأدبى من روعة وبيان وبلاغة . وإذا كان العسكرى قد فصل في الظاهر بين اللفظ والمعنى فإنه عد دور كل منهما مكملا لدور الآخر ، ونقل قول العتابى : « الألفاظ أجساد والمعانى أرواح » (٤) ، وجاء ابن رشيق القيروانى فتبنى ... في كتابه العمدة ... نفس الفكرة (٥) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١١ : ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر الصناعتين ، ص ٩٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر شوق ضيف ، في النقد الأدبي ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) كتاب الصناعتين ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>ه) راجع شوقى ضيف ، في النقد الأدبي ، ص ١٦٢ – ١٦٣ .

ولقد كان عند النويرى ولوع بالتراوج والتمازج بين اللفظ والمعنى . وعد ذلك مرة من المرات دليلا على فصاحة العرب الذين أنزل القرآن بلغتهم ، وذلك عندما نقل ما قاله على بن أبي طالب يرثى أبا بكر الصديق رضى الله عهما – فى خطبة بليغة – علق النويرى على هذه الحطبة بقوله : « فانظر إلى هذا الأسلوب العجيب وتأمل هذا النمط الغريب ، الذى جمع بين سلاسة الألفاظ وإنجازها ، وإصابة المعانى وإعجازها . ولا يستكتر على من أنزل القرآن بلغتهم أن يكون هذا القول من بديهتهم » (١) .

على أن هذا البائل فى الآراء بين النويرى وأبى هلال العسكرى ، لا يعد دليلا على تأثر النويرى بأبى هلال فى آرائه التقدية ، فلقد سبق أن بينا مدى التعارض بينهما حول قضية هامة من القضايا النقدية ألا وهى جدوى البلاغة وضرورتها (٢) .

ويبدو لى أن النويرى لم يفد من كتاب الصناعتين لأبي هلال ، ولم ينقل عنه ، فالآراء والنقول التي أخذها عن أبي هلال العسكرى لم يأخذها من «الصناعتين » ولعله أفاد من كتاب آخر لأبي هلال هو « ديوان المعانى » (٣). فأغلب الظن أن النويرى قد استى معظم ما نقله عن أبي هلال من ذلك الكتاب ، فهو لا يذكر اسم أبي هلال إلا مقرونا — في الغالب — بأبيات شعرية عدها أفضل ما قيلت في بابها ، وهو المنهج الذي اعتمد عليه أبو هلال في تأليف « ديوان المعانى » . وإذا كان النويرى لم يشر في مصادره الأدبية إلى « الصناعتين » ، فقد أشار إلى « ديوان المعانى » عندما تحدث عن القصائد التي قيلت في « القتال في البحر » وذكر المراكب التي يجرى عليها القتال (٤).

ويعمد النويرى – عند عرضه لفنون الشعر – إلى ذكر أحسن ما قيل فى كل فن من أشعار ، ويعتمد فى ذلك إلى حد ما على أبى هلال ، يقول مثلا : « قال أبو هلال : وهذا من أغرب ما روى من تشبهات القدماء :

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ه : ١٧١ ، وانظر أيضا في تزاوج المعنى واللفظ ٧ : ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر فیا سبق ، ص ۲۸۸-۲۸۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر ، نهاية الأرب ٦ : ١٩٧ مثلا .

<sup>(</sup>٤) نفس الجزء والصفحة .

كَنَى حَزِنَا أَنَّى تَطَالَلْتُ كَى أَرَى فَرَى عَلَمَى دُمِّخِ فَمَا يَرِيـــان كَأَنَّهُمَا ، وَالآلُ يَنْجَابِ عَنْهُمَا مِن البِعُدُ عَيْنَا بُرْقُع خِلْقَانِ (١)

« وقال العسكرى : وأنشد بعض أهل الأدب قول ابن أبي ظاهر ، وقال لو استعمل الإنصاف لكان هذا أحسن مدح قاله متقدم ومتأخر ، وهو : إذا أبو أحمد جادت لنا يسده لم يُحمد الأَجودان : البحرُوالمطرُ وإنْ أَضَاءَتْ لنا أنوارُ غُرَّتِسه تضاءَلَ النيرِّانِ الشَمسُ والقمرُ (٢)

وقال « أى أبو هلال : ومن المديح القليل النظير قول على بن محمد الأفــوه :

أُوفوا من المجدِ والعلياء في قُلَلٍ شُمُّ ، قواعدُهنَّ البأَسُ والجودُ قال العسكرى : ومن المديح البارع ، قول بشـّــار :

ألا أيها الطالبُ المبتغ ....ى نجومَ السماءِ بسعى أمدهمْ سمعتَ بمكرمةِ ابن العدلاءِ فأنشأتَ تطلبها لست ثَمْ (٣)

ولا يقتصر النويرى فى نقل هذه الناذجالشعرية البديعة، التى تعد الأولى فى فنها ، من أبى هلال على المدح ، بل يشتمل ذلك على العديد من الفنون الأخرى كالرثاء ، يقول النويرى : ومن أحسن الرثاء قول حسين بن مطير الأســـدى :

أَلِمًا بَعنٍ ثم قدولا لقبرهِ سقتك الغوادى مَربعاً ثم مَرْبعا فتًى عيشَ في معروفه بعد موته كما كان بعد السَّيل مَجْراه مَرْتَعَا

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٣ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ٣ : ١٨٩ .

أيا قبرَ معنٍ كنتَ أولَّ حُفْرةٍ من الأَرضِ خُطَّتُ للسماحة مَضْجَعًا ويا قبرَ معنٍ كيف واريتَ جودَهُ وقد كان منه البرُّ والبحرُ مُتْرَعًا بلى قد وسِعْتَ الجُودَ والجودُ ميُّتُ ولو كان حَيًّا ضِقْتَ حتى تَصَدَّعا ولما مضى معنُّ مضى الجودُ والنَّدى وأصبح عِرْنينُ المكارِم أَجُدَعا

قال أبو هلال العسكرى : هذه الأبيات أرثى ما قبل فى الجاهلية والإسلام » (١) .

وينقل عن أبى هلال أيضاً قطعتين فى « الخيال » ويتفق معه على أن هاتين القطعتين هما النموذج والمثال الذى أخذ منه المحدثون (٢) أكثر معانيهم فى الخيال (٣) .

ورغم هذا الهاثل فى الآراء حول أفضل ما قيل فى بعض ضروب الشعر بين كل من النويرى وأبى هلال ، فإن النويرى لا ينساق كلية وراء أبى هلال ، وحين حديثه عن المدح يعرض لهاذج أخرى بارعة غير تلك التى نقلها من أبى هلال ثم يفضل نموذجا يختلف عن النموذج الذى قدمه أبو هلال على أنه « أمدح بيت قالته العرب » ، يقول النويرى :

« قال أبو هلال العسكرى : سمعت أبا أحمد الحسن بن عبد الله ابن سعيد يقول : أمدح بيت قالته العرب قول النابغة الذبياني يمدح النعمان ابن المنذر : إ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ه : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) من الواضح أن اصطلاح « المحدثين » ينبغى أن يعنى عند أبى هلال العسكرى الذى عاش فى القرن الثالث الهجرى غير ما يعنيه عند النويرى الذى ألف كتابه فى القرن الثامن الهجرى ، لكن يبدو من القرائن أن النويرى يعنى بالمحدثين هنا شعراء العصور الأدبية الإسلامية ، منذ عهد الرسول -- صلى الله عليه وسلم - إلى عصره الذى كان يعيش فيه ، ويقابل هذا الاصطلاح « القدماء » أى شعراء العصر الجاهلي .

<sup>(</sup>٣) راجع نهاية الأرب ٢ : ٢٣٧ .

أَلَم تَرَ أَنَّ اللهَ أَعطاكَ سسورةً؟ ترى كلَّ مُلكِ دونها يَتَذَبْذَبُ فإنكَ شمسٌ والملوكُ كواكبٌ إذا طلعتْ لم يَبدُ منهن كوكبُ (١)

ويستطرد النويرى فيعمد إلى الإتيان بنماذج أخرى ، فى محاولة للوصول إلى نموذج أفضل مما أتى به أبو هلال ، يقول النويرى : « وقالوا أبدع بيت قيل فى المديح قول النابغة :

فَإِنَّكَ كَاللَّيلِ الذَّى هُو مُدركَى وإنَّ خلت أَنَّ المُنتأَى عنك واسعُ وقال الفرزدق :

فلو حملَتْني الربحُ ثم طَلَبْتَني لكنتُ كشيءِأدركته مقادرُه (٢)

ويوازن النويرى بين هذين البيتين بقوله : « وقول النابغة أبلغ ، لأن الليل أعم من الريح ، والريح بمتنع منها بأشياء، والليل لا يمتنع منه بشيء »(٣

ولم يقتصر النويرى على هذين النموذجين للوصول إلى أمدح بيت قالته العرب ، بل قدم نماذج أخرى لقارئه ووضعها أمامه ليقارن بينها أيها أفصح ، وعلى سبيل المثال فإنه فى الفصل الخاص بالبخل يذكر أبياتاً قيلت فى هذا الباب ، وآراء النقاد فى أبلغ ما قيل فى البخل ، فأبو هلال يفضل قول ابن الرومى الذى يقول :

يُقَتِّرُ عيسى على نفسِه وليس بباقٍ ولا خالدِ فلو يستطيعُ لِتقتيرهِ تَنَفَّسَ مِن مِنخَرٍ واحدِ واحدِ رضيتْ لتشتيتِ أمدوالِه يدى وارثٍ ليس بالحامدِ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣ : ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أيضا .

<sup>(</sup>٣) أيضـــا .

أما النويرى ، فرأيه يخالف رأى أبي هلال فى ذلك ويذكر بيتاً آخر لابن الرومى عده من أبلغ ما قيل فى البخل : « وقد ذم الشعراء البخل وهجوا من اتصف به ، فمن ذلك ، وهو أبلغ ما قاله محدث قول ابن الرومى :

المحابسُ الروثِ في أعفاج ِ بغلتِه ﴿ خُوفًا عَلَى الْحَبِّ مِنْ لَقُطِ الْعُصَافِيرِ (١)

وفى الباب الخاص بالجود والكرم اختار مجموعة من الأشعار التى استحسنها وفضلها على غيرها ، وذلك لجودتها وحسن صياغتها فيقول : وقد وصف الناس أهل الجود والكرم بمدائح ، سنذكر ما استجودناه منها » (٢) ونذكر على سبيل المثال بعض أبيات نقلها لأمية بن أبى الصلت الثقنى ، يمدح فيها عبد الله بن جدعان فيقسول :

أَأَذَكُر حاجتي أَم قد كفاني حياؤُك إِنَّ شيمتَك الحياءُ والسناءُ والسناءُ والسناءُ والسناءُ كريمٌ لا يغيَّرُه صــــباحٌ عن الخلُق السني ولا مساءُ إذا أَثنى عليك المرءُ يوما كفاه من تعرضه الثنساءُ

وفى الهجاء يذكر آراء النقاد فى أهجى بيت قالته العرب إلا أنه يستحسن أبياتاً لحسان بن ثابت عدها من الأقوال البليغة فى هذا الباب فيقول : « ومن البليغ قول حسان :

أَبناءُ حار ، فلن تلتى لهم شبها ألا التيوسَ على أكتافها الشَّعُرُ إِن نافروا نُفِروا ،أَو كاثروا كُثِروا أو قامروا الربحَ عن أحسابهم قُمِروا كأنَّ ريحهُمُ في الناس إن خرجوا ريحُ الكلاب إذا ما مسها المطرُ "(٣)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣ : ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ٣ : ٢١٣ - ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ٣ : ٢٧٨ .

ويقول أيضاً: « ومما يذم به الرجل أن يكون ثقيلا . . . وأبلغ ما قيل في هذا المعنى قول بشـــار :

ولقد قلتُ حينَ وَتَّد في الأَر ض ثقيه لللهُ أَرْبَى على ثَهْلانِ كَيف لم تَحْمِل الأَمانة أَرضٌ حَمَلت فوقَها أَبا سُفْهانِه(١)

وهكذا ، بدا لنا أن النوبرى اعتمد على ذوق أبى هلال العسكرى فى نقد الشعر والوصول إلى النموذج الأفضل والمثال الأكمل فى كل فن من الفنون ، لكنه لم ينسق وراءه كل الانسياق ، وظل محتفظاً بحقه \_ ككاتب موسوعى وأديب ذواق \_ فى أن يعرض فى موسوعته نماذج أخرى لا تقل روعة عن تلك التى عرضها أبو هلال .

#### ابن رشيق:

وإذا كان النويرى قد أفاد من أبي هلال العسكرى - سلباً وإيجاباً - فائدة واسعة ، فقد قرأ لابن رشيق القيرواني ( ٣٩٠ - ٤٥٦ هـ) كتابه العمدة »(٢) ولكنه فيا يبدو - لم يسغ آراء ابن رشيق كما ساغ آراء أبي هلال . وربما كان السبب في ذلك يرجع إلى نقد ابن رشيق في بعض المواضع من كتابه « العمدة » - للمتنبي شاعر العربية الفحل ، الذي أعجب به النويرى كل الإعجاب، وساق لنا الكثير من أشعاره في مختلف الفنون. يقول النويرى : « وقد أخذ على المتنبي في قوله يرثى أم سيف الدولة ابن همدان :

سلامُ الله خَالقُنا حَنُسوطٌ على الوجْهِ المَكَفَّن بالجَمَالِ

وقالوا : ما له ولهذه العجوز يصف جمالها ! ! ووبخه الصاحب ابن عباد فى قوله فيها :

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣ : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) يبدر أن هذا الكتاب كان يسمى أيضا بالأغانى ، انظر نهاية الأرب ، : ٢٢١ .

رُوَاقُ العِزِّ فوقكِ مُسْبَطِرٌّ ومُلْكُ عَلَى ابنِك في كَمالِ ، (١)

وينقل النويرى نقد ابن رشيق لهذا البيت ، فيقول : « وقال أبو الحسن على ابن رشيق الأزدى فى كتابه المترجم بالعمدة وبالأغانى أيضاً : أشد ماهجن هذه اللفظة وجعلها مقام قصيدة من الهجاء أنه قرنها « بفوقك » فجاء عملا تاماً لم يبق فيه إلا الإفضاء » (٢) .

و يعقب النويرى على رأى ابن رشيق هذا ، فيوافقه عليه ، لكنه يقول : « وإن يكن المتنبى أخطأ فى هذا ، فلقد أجاد فى غيره ، والفاضل من عدت سقطاته ، وحفظت هفواته وفلتاته ، وانظر إلى قوله فى أخت سيف الدولة :

ياأَختَخيرِ أَخ يِابنتَ خَير أَب كِنايةً بهما عن أَشْرَفِ النَّسَبِ الْخَتَخيرِ أَخ يِابنتَ خَير أَب كِنايةً بهما عن أَشْرَفِ النَّسَبِ أَجلُّ قدركِ أَن تُدْعَى مُؤَّنثةً ومن يصفك فقد سّاكِ للعربِ

والحق أن ابن رشيق قد نبه - قبل أن يورد هذا النقد - إلى مدى احترامه وتقديره للمتنبى، إذ قال ابن رشيق : « ومن أشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن يرثى طفلا أو امرأة لضيق الكلام عليه فيهما ، وقلة الصفات ، ألا ترى ما صنعوا بأبى الطيب - وهو فحل مجود إذا ذكر المحدثون - فى قوله يذكر أم سيف الدولة :

صلاةُ الله خالقنا حنوطٌ على الوجه المكفَّن بالجمسالِ
. . . على أن فيها ( يعنى القصيدة ) ما يمحو كل زلة ، ويعنى كل إساءة »(٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٢٠-٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٢٢ ، وقارن : أبا على الحسن بن رشيق القيروانى : العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، طبع بيروت ١٩٧٢ ، ح س ١٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن رشيق : العمدة ٢ : ١٥٥ - ١٥٥ .

ولكن ــ يبدو أن النويرى ضرب صفحاً عن هذا التنبيه المبدئى الذى أورده ابن رشيق ، وعد كلامه قدحاً فى المتنبى ، شاعره المفضل ، فانبرى للدفاع عن المتنبى والتوهين من رأى ابن رشيق .

وربما كان هذا هو الموضع الوحيد الذى أفاد فيه النويرى بكتاب العمدة » فى مسألة من مسائل النقد الأدبى ، فالنويرى لم يستخدم هذا الكتاب بعد ذلك إلا مرة واحدة فى حديثه عن أسهاء كرام الحيل المشهورة عند العرب ، حيث نقل عن ابن رشيق بعض هذه الأسهاء (١).

وهكذا يتبين لنا أن النويرى لم يفد كثيراً من ابن رشيق فى مجال النقد الأدنى ربما لأنه عده متجنياً على واحد من شعراء العرب الفحول ، ألا وهو المتنبى ، مما صبغ نظرته إلى آراء ابن رشيق النقدية بصفة التشكك وانعدام الثقية .

### التذوق والانتقاء عند النويرى :

اهتم نقاد العرب ببيان دور الذوق في النقد ، وأهميته في معرفة الجيد والقبيح ، يقول الآمدى : « ... ويبقى ما لم يمكن إخراجه إلى البيان ، ولا إظهاره إلى الاحتجاج وهي علة ما لا يعرف إلا بالدربة ودائم التجربة وطول الملابسة ، وبهذا يفضل أهل الحذاقة بكل علم وصناعة من سواهم ، فمن نقصت قريحته وقلت دربته ، بعد أن يكون هناك طبع فيه تقبيل لتلك الطبائع وامتزاج وإلا لا يتم ذلك . وأكلك بعد ذلك إلى اختيارك وما تقضى عليه فطنتك وتمييزك » (٢) .

فلكة الذوق عند القدماء يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الأول هو الطبع: بمعنى القوة التي الطبع: بمعنى القوة التي الطبع:

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۰ : ۰۰ ، کما نقل عن کتاب « مباهج الفکر » أشعارا قالها ابن رشيق في وصف « الحجل » وهو دجاج البر ، انظر ج ۱۰ ص ۲۳۲–۲۳۴ .

<sup>(</sup>٢) الآمدى ، الموازنة بين أبي تمام والبحترى . طبع دار المعارف ١٩٥٤ م ، ٢ : ٣٨٣-٣٨٣ .

يكتسم، بالدربة والممارسة وطول الاطلاع على آثار الشعراء والكثاب . والثالث : جماع الاثنين معا ، ويسمى بالفطنة ، وهي امزاج الطبع بالحذق (١) .

وقد انتقد أستاذنا الدكتور إبراهيم عبد الرحمن هذا النوع من التذوق الشخصى فى دراسته عن «طه حسين وقضية الشعر » ، فلا ينبغى - فى رأى الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن أن نجعل قيمة الشعر الفنية رهينة ما يحدثه من المتعة واللذة فى نفس قارئه . ولا يعنى هذا أن نغفل جانب الذوق كلية وإنما يتعين علينا - إلى جانب هذا الذوق - الوقوف عند البناء اللغوى للشعر وما يتصل به من الصور والأساليب والموسيقى (٢) .

ولم يغفل النويرى – مع احتفاله بالذوق – الجوانب الفنية والجمالية التي لا يكون الشعر شعراً إلا بها . وكان التذوق عنده قائماً – فيما يبدو – على ذلك التوافق العضوى والائتلاف العفوى بين اللفظ والمعنى ، كما سبق أن أشرنا (٣) .

ومهما يكن من أمر فقد اعتمد فى انتقاء الآثار التى أوردها ، شعراً كانت أم نثراً على ذوق أدبى رفيع ، مكتنه من أن يحسن الاختيار ، وهذا اللذوق إن دلنا على شيء فإنما يدلنا على حذق النويرى واستعداده الطبيعى وطول إكبابه على الأدب قراءة وتفهما وتعمقاً ثم تذوقاً من بعد ذلك .

أجل ، لقد كوّن لنفسه ذوقاً أدبياً خاصاً من خلال قراءاته للشعر والنصوص النثرية في عصورها وأطوارها المختلفة ، وحرص على أن يكون حكمه سليماً حتى ولو خالف فيه كبار النقاد ، كما رأينا .

<sup>(</sup>۱) انظر : محمد زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبى والبلاغى حتى القرن الرابع الهجرى، طبع الاسكندرية ، ص ۱۳ .

 <sup>(</sup>۲) انظر ، إبراهيم عبد الرحمن ، وعقت الشرقاوى : دراسات عربية ، طبع مصر
 ۱۹۷۷ ، ص ۱۰۰٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر فيما سبق ، ص ٢٩١-٢٩١ .

ولم يشأ النويرى أن يهضم حق قارئه أو يصادر على رأيه ، فتخير من كل فن أبدع ما فيه من الشعر ، ولم يكتف بما قاله النقاد من أن هذا البيت أو ذاك هو أروع مديح ، أو وصف أو رثاء . . . النح قالته العرب ، بل عرض نماذج أخرى من مختاراته إلى جانب تلك المهاذج التى اختارها النقاد وعرض ذلك كله على قارئه ، فإن لم يشأ القارئ أن يحكم بنفسه على أن هذه النهاذج الأفضل ، فسوف ينعم – بلا شك – بتذوق هذا الشعر الرفيع الذى جادت به قرائح الشعراء العرب .

وهو معجب أشد الإعجاب - كما أشرنا - بالمتنبى ، وبغيره من كبار الشعراء يتذوق أشعارهم ، ويتخير من الفنون ما يبرع الواحد مهم فيها ، ليقدمه إلى قارئه ، فهو يرى أن أمرأ القيس بن حجر أجاد فى وصف الخيل وهو أول من شبه الفرس بالظبى والسرحان والنعامة ، ثم اتبعه الشعراء ، وحذوا مثاله ، واقتدوا به ، حيث قال :

لَهُ أَيْطَلا ظَبِي وساقًا نَعامَسة وإِرْخَاءُ سِرْحان وتَقْريبُ تَنْفُل ِ كَأَنَّ على المَتْنَيْن منهُ إِذَا انْتَحَى مداكَ عروسٍ أَو صراية حنظل (١)

وكثيراً ما نقل أشعاراً بديعة لأبى عبادة البحترى ، ومنها وصفه للخيل ، حيث قال النويرى إن البحترى ، «كان وصافاً للخيل » .

وأغرَّ في الزمن البهيم محجسل قد رحتُ منه على أغرَّ محجّل ِ كالهيكل ِ المُنيِّ إلا أندسه في الحُسن ِجاء كصورة في هيكل (٢)

وينقل النويرى أبياتاً قيل إنها من أجود ما قيل فى طيب عرف النساء وهى قول الأعشى :

ما روضةٌ من رياضِ الحَزنِ مُعْشَبةٌ خضراء جاد عليها مُسْبل هطـــلُ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٠ : ٨٨ – ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر أيضا ، ١٠ : ١٥ – ٥٥ .

يضاحك الشمس منها كوكبٌ شرقٌ مُؤزَّرٌ بعميم النَبْتِ مُكْتَهِ سلُ يوما بأَطيبَ منها إذ دَنا الأُصُلُ(١)

لكنه يستحسن بعض الأبيات التي قيلت في هذا الصدد ويقدمها لقارئه فيقول « ومن البليغ قول سحيم :

فما زال بُردى طيبا من ثيابها إلى الحَوْلِ. حتى أَنْهِجَ البُردُ بالياً

إلا أن هناك أبياتاً أخرى قد تفوقت ــ فى رأى النويرى ــ على الأبيات السابقة فى هذا المجال ، حيث يقول بعد ذكره للبيت السابق : « وأبلغ منه قول الأحنف :

فهم يُنكرون ذاك وما يَسل رون أَنْ قد حَلَلتَ منها قَريباً

كما ذهب مذهب من قال: إن أجود شعر قيل فى «الحسن مع الشجاعة من شعر المتقدمين والمحدثين قول أبى العتاهية يمدح الرشيد بن المهدى وولده:

بنو المصطفى : هارون حول سريره فخيرُ قيام حولَه وقَعــودِ تُقَلِّبُ أَلحاظَ المهابةِ بينهـــم عيونُ ظِباءٍ في قلوبِ أسودِ

وعد « ابن الرومى » أول من بين السبب فى حب الوطن . بسبب أبيات قالها ، منها :

ولى منزلٌ آليتٌ ألا أبيعَـــه عهدتُ به شَرْخَ الشبابِ ونعمة وحَبب أوطانَ الرجالِ إليهـــم إذا ذكروا أوطانهم ، ذكرت لهم

وأَنْ لا أَرى غيرى له الدهرَ مالِكَا كنعمةِ قومٍ أَصبحوا فى ظلالكَا مآربُ قضَّاها الشبابُ هُنالِكَا عهود الصبا فيها فحنُّوا لِذَلِكا (٢)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢ : ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) أيضا ٢ : ١٥٥ .

ولم يكن انتقاء النويرى مقصوراً على أشعار الفحول من الشعراء ، بل هو يأتى بشعر لشعراء مغمورين غير مشهورين ، ويفاضل بين أقوال أولئك الشعراء ، وأقوال بعض المجاهيل .

فلقد أعجب النويرى بقول شاعر غير مشهور فى وصف « زقاق الحمر » يقول : « وقال أبو الهندى وأجاد فى شعره :

أَتلَفَ المَالَ وما جمّعتُ...ه طلبُ اللَّذاتِ من ماءِ العنبُ واستباءُ الزقّ من حانوتهـسا شائل الرجلين مَعْضوب الذنبُ كلَّما كُبّ لشُرْبٍ خلتَه حبشيًّا قُطِعْت منه الرُّكبُ (١)

وفى مجال النثر أتى النويرى بالعديد من الرسائل الأدبية الرفيعة ، كما قدمنا (٢) غير أنه أعرب عن إعجابه الشديد برسالة أدبية من إنشاء صديقه شهاب الدين محمود بن سليان الحلبي الكاتب في رمى البندق ، «وصف فيها الرماة ، ومواضع الرمى ووقته ، والقسى ، وأفعال الرماة . . . لم أقف فيما طالعته لمتقدم ولا متأخر على أجمع لهذا الفن منها ، وهي مما يستعين بها الكاتب على إنشاء ما يقصده من قدم البندق (٣) . . . وقد أوردتها جملتها لحسن التئامها ، واتساق نظامها ، وجودة ترتيبها وبديع تهذيبها » (٤) .

والحق أن من قرأ هذه الرسالة ، يعجب بحسن صياغتها ولطف تركيبها ، فهى تنطوى على حبكة موضوعية ، وترتيب جميل ، ولا يسأم القارىء من قراءتها ، رغم أنها كتبت في عصر المبالغة في الصناعة .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ؛ : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر فيها سبق ، ص ٢٣٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) قدم : جمع قدمة ، وهي رسائل تشتمل على أحوال الرمى بالبندق وأحوال الرماة واصطلاحاتهم وشروطهم ، وما يصيدونه من طيور في الصيف ، وأخرى في الشتاء وهذه الطيور جميعها تسمى « طيور الواجب » ، راجع ، صبح الأعشى ١٤ : ٢٨٢ ، وهامش رقم ٣ من نهاية الأرب ١٠ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب : ١٠ : ٢٣٨ .

### حسن الأخذ لا السرقة :

ويبدو النويرى متساهلا فى المعانى المتناظرة ، وتداولها عند الشعراء ، شأنه شأن « أبى هلال العسكرى » الذى يقرر فى الصناعتين : « ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعانى ممن تقدمهم ، والصب على قوالب من سبقهم ، ولكن عليهم — إذا أخذوها — أن يكسوها ألفاظا من عندهم ، ويبرزوها فى معارض من تأليفهم ، ويوردوها فى غير حكايتها الأولى . . . فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممن سبق إليها . . . النخ » (١) .

وللنويرى ولوع فى إيراد الأشعار ذات المعانى المتناظرة فى كتابه نهاية الأرب والأمثلة على ذلك كثيرة نقتبس منها ما يلى :

فى الرثاء ، قال : « وقف على — رضى الله عنه — على قبره صلى الله عليه وسلم — فقال : إن الصبر لجميل إلا عنك ، وإن الجزع لقبيح إلا عليك ، وإن المصاب بك لجليل ، وإنه قبلك وبعدك لجلل » .

فيعلق النويرى على ذلك ويقول : « وقد ألمَّ الشعراء بهذا المعنى ، فقال إبراهيم بن إسماعيل في على بن موسى الرضا (٢) :

إِن الرزيّةَ يا بن موسى لم تَدَعْ فى العينِ بعدَكَ للمصائبِ مَدْمَعاً والصبرُ يُحمَدُ فى المواطنِ كلّها والصّبرُ أَن نَبكِي عليكَ ونَجْزَعا

ولا يقف تساهل النويرى عند التناظر فى المعانى وحدها بل يمتد ذلك إلى الألفاظ نفسها ، وهو لا يحكم حكما حمّا على الشاعر المتأخر بأنه سرق من المتقدم ، بل يعد هذا نوعا من « الأخذ » ليس إلا ، فينقل فى مبادرة اللذات قول السرى :

أَحاطتْ عيونُ العاشقين بخِصرِه فهن له دونَ النطاقِ نطاقُ

<sup>(</sup>١) الصناعتين : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ه : ١٦٩ .

فيقول النويرى : إنه مأخوذ من قول المتنبي :

وخِصْرٌ تثبت الأَحداقُ فيه كأنَّ عليه من حدقٍ نطاقاً

لكن النويرى حساس للغاية بشأن التناظر المعنوى واللفظى ، يشير إلى هذا التناظر عند أدنى ملابسة ، يقول مثلا فى ذكر ما قيل فى الحروب : «قال ابن الحياط الأندلسي : "

سيوفٌ إذا اعتلتْ جهاتٌ بغورة فمِنهن في أعناقِهن تَمائِك مُ وكلُّ خميسٍ طَبَّقَ الجَوُّ نَقْعَهُ وضَيَّقَ مسراهُ الجيادُ الصلادمُ

والبيت الأول مأخوذ من قول المتنبى :

وكان بها مثلَ الجنونِ فأَصبحت ومن جُثثِ القتليٰ عليها تمائمُ "(١)

والواقع أن هذه الحساسية للتناظر بين الألفاظ والمعانى ، إنما تدل دلالة عملية واضحة على أن النويرى كان يتمتع بثقافة أدبية واسعة ، وحافظة وذاكرة قوية ، فأحاط إحاطة تكاد تكون تامة بقصائد الشعراء المهاثلة ، ووضع المعانى والألفاظ المتداولة بينها أمام القارىء لكى يحكم عليها بذوقه ومشاعره (٢) .

### المبالغة والتهويل :

والمبالغة – عند النويرى – على نوعين : محمود ، ومذموم . وهو يضرب أمثلة للمبالغة المحمودة المقبولة ، كقول امرىء القيس يصف فرسا : فعادى عداءً بين ثورٍ ونَعْجَةٍ دِراكًا ولمْ يَنْضَجْ بَاءٍ فيُغْسل

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٦ : ١٩٢ .

<sup>(</sup>۲) أنظر ، نهاية الأرب ، ؛ : ١٠٥-١٠٥ ، ١١٤ ، ١٢٠ ، ١٢٣ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ . ١٩٢ . ١٩٢ . ١٩٢ . ١٩٢ . ١٩٢ .

وقد علق النويرى على البيت بقوله : إن امرىء القيس يعنى أن الفرس « أدرك ثوراً وبقرة في مضهار واحد ولم يعرق » (١) .

ومن جيد المبالغة قول المتنبي :

وأَصرَع أَىُّ الوحش قفَّيتُه وأَنزِل عنه مِثلُه حين أَركَب

لكن الإغراق والتهويل ، وما لا تقبله العقول يعد من المبالغة المذمومة ، يقول : «ولا يعاب في المبالغة إلا ما خرج عن حد الإمكان كقوله (يعني المتنبي ) :

وأَخَفْتَ أَهِلَ الشِّركِ حَيى إنده لنخافُك النَّطَف التي لم تُخَلَّق (٢)

فالمبالغة هنا ــ فى رأى النويرى ــ مذمومة لخروجها عن حدود المعقول والإمكان .

و يحاول النويرى أن يؤكد نظريته عن طريق المقارنة بين البيت السابق ، وأبيات أخرى لعيسى بن الخطم :

طَعنتُ ابنَ عبدِ القَيْسِ طَعْنَةَ ثائرٍ لِمَا نَفَذُ لولا الشَّعاعُ أَضاءَها ملكتُ بها كَفِّى فَأَنْهَرْتُ فَتْقَها يُرى قائمًا مِن دونِها ما وراءَها

فإن ذلك من جيّـد المبالغة، إذ لم يكن قد خرج مخرج الاستحالة ، مع كونه قد بلغ النهاية في وصف الطعنة .

فالمبالغة ـ عنده ـ محمودة إذن ما لم تصل إلى حد الاستحالة ، وتخرج عن حد الإمكان .

وبهذا المقياس ، ينقد للأعشى بيتاً قيل فيه إنه أمدح بيت قالته العرب ، وهسو :

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) أيضا ٧ : ١٢٥ .

فَتيُّ ، لو يُنادى الشمسَ أَلقتُ قناعَها أو القمرَ السارى الأَلقي المَقَالِدَا

ويعلق النويرى على البيت بقوله: « وهذا من الغلو ، وهو مذموم عند بعضهم » (١) ولم يكن هذا الغلو بمذموم إلا لخروجه عن حد الإمكان.

ويضيف النويرى مثالاً آخر للغلو المذموم من شعر « أطريح بن إسماعيل»: لو قلت كلسيل: دع طريقك والسموج عليه كالهَضْبِ يعتلجُ لارتَدَّ ، أو ساخَ ، أو لكان لـه في جانبِ الأَرضِ عنك مُنْعَرجُ (٢)

على أن أحسن ما أعجب النويرى من شعر المبالغة ، قول أحد شعراء الحاسة :

رَهَنْتُ يدى بالعَجْزِ عن شُكْرِ بِرَه وما بعدَ شُكْرى للشَّكورِ مَزيدُ لو كان مما يُستطاعُ استَطَعْتُه ولكنَّ ما لا يُسْتطاعُ شَديدُ (٣)

ومهما یکن من أمر ، فإن النویری یفضل الصدق علی کل ما عداه من مبالغات و تهویلات التجربة الذاتیة للشاعر ، کما سنری .

## الصدق والتجربة الشعرية :

ولعل أصدق الأشعار وأفصحها عن مكنون الذات ، وأقدرها على التعبير عن خلجات الوجدان ، وأكثرها تأثير ا فى النفس – فى رأى النويرى تلك التى يقولها الشعراء فى باب الرثاء ، « فالمراثى إنما جعلت تسلية لمن عضته النوائب بأنيابها وفرقت الحوادث بين نفسه وأحبابها ، وتأسية لمن سبق إلى هذا المصرع ، ونهل من هذا المشرع ، ووثوقا باللحاق بالماضى ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣ : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) أيضًا ، وانظر أيضًا في الغلو والتهويل ، ٩ : ٢٣٧--٢٣٦ ,

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٧ : ١٢٥ ,

وعلما أن حادثة الموت من الديون التي لابد لها من التقاضي . . . الخ ۽ (١) .

وباب الرثاء باب فسيح للغاية ، وهو ينطوى على أدب وثيق الصلة بالقلب فى مختلف أحواله ، ومن ثم كان الرثاء ـ عند النويرى ـ على أنواع أربعة من حيث موقف المتلقى له :

۱ – فمن شعر الرثاء « ما يصمى القلوب بنباله » (۲) ، ويحزنها بالتعبير عما بحيش فيها من لوعة .

- ٢ ومنه ما يسلُّمها بلطيف مقاله .
- ٣ ــ ومنه ما يبعثها على الأسف « لفراق الأحبة » .
- ٤ ـــ ومنه ما يصرفها عن موارد التلف « بالتعزية والحض على الصر الجميل ».

فأدب الرثاء – عند النويرى – يحتل موقعا من هذه المواقع الأربعة في قلب السامع والمتلقى ، لا سيا إذا كان هذا المتلقى قد أصيب بفقد عزيز لديه ، أو حبيب إليه . فباب الرثاء مفتوح لينهل منه ما يشاء ، ويقع منه الموقع الحسن الجميل ، فهو إذن باب « فصيح اللسان في إجابة المنادى ذي القلب الصادى » (٣) الذي يجد في أدبنا العربي وفرة بالغة في هذا الباب .

وإذا كان هذا هو موقف المستمع والمتلقى ، فما موقف الشاعر نفسه خنن يقول الرثاء ؟

يستشهد النويرى – فى هذا الصدد – بقول الأصمعى : « قلت لأعرابى : ما بال المراثى أشرف أشعاركم ؟ قال : لأنا نقولها وقلوبنا محترقة » (٤) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ه : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) أيضا .

<sup>(</sup>٤) أيضيا .

فحرقة القلب إذن هي السبب في شرف الشعر ، ولوعة الوجدان : والمرور الناضج بالتجربة هو الذي ينطق الشعراء هذه الأشعار الشريفة التي تجد لدى القلوب الصادية الموقع المناسب ، والقبول الحسن .

ولعل أهم أشعار الرثاء التي عرض لها النويرى وعقّب عليها مبينا إعجابه بها ما قاله متمم بن نويرة في أخيه مالك ، « وكان قد قتله خالد ابن الوليد في الردة ، وكان متمم قدم العراق ، فأقبل لا يرى قبراً إلا بكي ، فقيل له : بموت أخوك بالملا وتبكى على قبر بالعراق ! فقال :

لقد لَامَني عند القبور على البُكا أَمِنْ أَجلِ قبرِ بالمَّلَا أَنتَ نائِحٌ على كلِّ قبرِ أَو على كلِّ هالكِ، فقلتُ له: إِنَّ الشجَا يَبعَثُ الشجَّا

رفيتي لتَذُرافِ الدموعِ السُّوافِكِ وقال: أَتُبْكي كلُّ قبرِ رأيتَهُ لقبرِ ثَوَى بين اللَّوٰى فالدُّكَادِكِ فَدَعْنِي فهذا كلُّه قبرُ مالك ِ "

يعقب النويري على هذا الشعر بقوله : « معناه قد ملأ الأرض مصابه عظما ، فكأنه مدفون بكل مكان ، وهو أبلغ ما قيل فى تعظيم ميت » (١) .

وعلى هذا النسق يأتى النويري بأشعار لكبار الشعراء كالمتنبي وغيره ، ويأتى بآراء النقاد في أي الأبيات أرثى شعر عند العرب ، كما يأتي بأقوال لأناس أنطقتهم محن وخطوب ألمّت بهم، ففرقت بينهم وبين ذوبهم، كتاج الملوك بن أيوب ، الذي قال يرثى أخاه :

> هيهاتَ لا بَرَدَ الغليلُ وقد ثُوٰى يا للرجال لِنكبةِ قد أَذهبتْ

لو كان يَشْفِي الدمعُ عُلَّةَ واجدِ لشَفَى غليلى فيضُ دمعِي الهامرِ من کان من عُدَدی وخیرَ ذخائِری جَلَدَ الجليدِ وحُسْنَ صبرِ الصابرِ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ه : ١٧٧ ,

ومنهــا :

جَبلٌ هَوٰى فارتجّت الدنيا له فكأنَّما رَكِبت جَناحَى طائر (١)

ولقد كان من الطبيعى أن يذكر النويرى الخنساء فى هذا الباب من الشعر الوجدانى ، الصادر عن تجربة مريرة اعتملت فى النفس، ثم صدرت عنها تلك الكلمات الصافية النقية ، مثلما يخرج الذهب سوياً خاليا من كل شائبة بعد احتراقه بالنار . يقول النويرى :

« ومن أحسن الرثاء وأشجاه ما نطقت به الحنساء فى رثائها لأخيها صخر من ذلك قولها :

أَلَا يَا صِحْرُ إِنْ أَبِكِيتَ عِنِي لَقَد أَضْحَكْتَنِي دَهْرًا طَوِيلَا دَفَعَتُ بِكَ الجَلِيلَا وأَنت حَيُّ فَمَنْ ذَا يَدْفَعُ الخَطْبَ الجَلِيلَا وأَنت حَيُّ فَمَنْ ذَا يَدْفَعُ الخَطْبَ الجَلِيلَا إِذَا قَبُح البُكَاءُ عَلَى قَتِيلِ رَأَيتُ بِكَاءَكَ الْحَسَنَ الجَميلا»(٢)

ولم يكن للنويرى أن يذكر الرثاء دون أن يذكر طرفاً من قصيدة المتنبى في رثاء الإخشيد :

هو الزمَانُ مُشِتَّ بالذي جَمَعَا في كل يوم نرى من صَرْفِهِ بِدَعا لو كانَ ممتنعٌ تُغنيم مَنْعَتُمهُ لم يصنع الدهرُ بالإِخشيدِما صَنَعا

على أن النويرى يرى أن أبا تمام ربما كان أفضل الشعراء على الإطلاق في فن الرثاء ، يقول : « ومن أجود الرثاء وأصنعه وأتقنه وأبدعه مرائى أبي تمام بن أوس الطائى » ، وأورد له جانبا من مراثى عدة قالها في مواضع مختلفة ، واستهل النويرى هذه المختارات بأبيات متفرقات من قصيدته في رثاء غالب بن السعدى :

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٥ : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) أيضاه: ١٧٦.

هو الدهرُ لايُشْوِى وهنَّ المصائبُ وأَكثرُ آمالِ الرجالِ كواذبُ فيا غالباً لا غالبُ لرزيّةٍ بل الموتُ لا شكَّ الذي هو غالبُ

ثم يأتى بقصيدة أبى تمام التى رثى بها إدريس بن بدر السامى: (١) دموع أجابت داعى الحُزْنِ هُمَّعُ تَوَصَّلُ منًا عن قلوب تَقَطَّعُ عفاءً على الدُّنيا طويلٌ فإِنَّها تَفَرَّقُ من حيث ابتَدَتْ تَتَجَمَّعُ تَبَكِدُتُ اللَّمْياءُ حتى لخلتُها ستَثْنِى غروبَ الشمسِ مِنْ حيث تَطُلُعُ تَبَدِّدًا الشَّمْسِ مِنْ حيث تَطُلُعُ

وإذا كان فن الرثاء عند أبى تمام على هذا المستوى الرفيع فى رثاء الأصحاب والحلان ، فما بالك به وهو يرثى أعز شيء لديه ، يرثى ابناً له . كان النويرى حريصا على أن ينقل لنا مثل هذا النوع من مراثى أبى تمام التى يفضى فيها بذات نفسه عندما يرثى ابناً من أبنائه :

كان الذى خِفْتُ أَنْ بكونا إِنَّا إِلَى اللهِ راجعُ سونا أَمسى المُرَجَّى أَبو على مُوسَّدًا في الثَرَى يمينَا حين استوى وانتهى شَبَابًا وحَقَّقَ السرأْي والظُنونا أُصِبْتُ فيه وكان عندى على المصيباتِ لى مُعينَا (٢)

والحق أن النويرى معجب بهذه القصيدة ، يريد أن يتحف بها قارىء كتابه لأنه يعرف أن من « أشد الرثاء صعوبة على الشاعر ، وأضيقه مجالا أن يرثى امرأة أو طفلا » (٣) . فلقد تغلب أبو تمام — بمشاعره الصادقة ، وتجربته الفنية الرائعة على هذه الصعوبة بكل سهولة ويسر .

<sup>(</sup>۱) ولا ينسى أن يبين في هذه القصيدة أيضا بعض الأبيات التي أخذها أبو تمام من غيره ، راجع ٥ : ٢١٠-١١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر ه : ٢١٥ : ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ه : ٢٢٠ ، وهذا هو نفس رأى ابن رشيق ، راجع العمدة .

ولقد أعجب النويري عرثية رثى مها ابن عبد الملك بن الزيات أم والده ، وعد مذه المرثية « من جيد ما رثى النساء به ، وأشد تأثيرًا في القلب ، وإثارة للحزن » (١) .

يَبيتانِ تحت الليل يَنْتَجيانِ بلابِلُ قلبِ دائِم الخَفَقد،انِ

أَلَا مَن رأَى الطفلَ المفارقَ أُمَّهُ بَعْيدَ الكرى عيناهُ تَبْتُدران رأَى كلُّ أَم وابنَهـا غيرَ أُمِّهِ وباتَ وحيدًا في الفِراشِ تحثُّه

على أن الرثاء لا يقتصر على رثاء الخلان والنساء والولدان ، بل إن مما يدخل في باب المراثى « ويلتحق به ما يطرأ من الحوادث التي تعم بها البلية ، وتشمل بسبها الرزية كاستيلاء أهل الكفر على بلد من بلاد الإسلام ، وهزيمتهم لجيشه اللهام ، (٢) وينقل النويرى في هذا الصدد بعض الرسائل النثرية والأشعار التي ألـّـفت في مناسبات مختلفة ومنها قصيدة قالها معاصر للنويري هو علاء الدين على الأوتاري الدمشقي لما استولى التتار على دمشق في سنة ٦٩٩ ه ، أي قبل توجه النويري ليتولى منصبه في ديوان الخاص بدمشق بنحو سنتين (٣) : ومطلع هذه القصيدة :

لك عِلْمٌ عما جرى يا سُهَادِى من جفونى على افتقاد رُقادِى (٤)

والحق أن هناك مرثية شهيرة نظمها الأديب والوزير الأندلسي المعروف عبد المجيد بن عبدون في رثاء بني مسلمة المعروفين ببني الأفطس ، من ملوك الأندلس ، هذه المرثية لفتت نظر النويرى ، ودفعته إلى شرحها « فهي من أمهات القصائد ووسائط القلائد ، فإنه ( يعني أبو محمد عبد المجيد ابن عبدون ) ذكر فها عدة من مشاهير الملوك والحلفاء والأكابر ، ممن

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ه : ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) أيضاه: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر فيها سبق ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ه : ٢٢٧ .

أبادهم بحوادثه ونكباته ، ووثب عليهم الزمن فما وجدوا جنّة تقيهم من وثباته ، ودبّت عليهم الأيام بصروفها ، وسقتهم المنية بكأس حتوفها » (١) .

ولقد أثارت هذه المرثية الرائعة فى النويرى – فيما يبدو – روح المؤرخ لا روح الناقد ، فالحق أنها تنطوى على إشارات تاريخية كثيرة تنتمى إلى عصور مختلفة فى الجاهلية ، وفى عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – والحلفاء الراشدين من بعده والدولتين الأموية والعباسية ، ثم بعض ملوك الأندلس . وهى إشارات تحتاج إلى استيعاب كامل لهذه الأحداث .

ويبدو أن هذه القصيدة قد شرحت من قبل عدة مرات ، فالنويرى يقول : « من المراثى المشهورة التى عنى بها ، واتصلت أسباب الشارحين بسببها المرثية العبدونية . . . الخ » (٢) .

لكن النويرى أراد أن يدلى بدلوه فى شرحها ، فقد رأى فى نفسه القدرة على شرح الإشارات التاريخية الغامضة التى ربما أشكلت على غيره من شارحى هذه القصيدة .

ولقد قصر النويرى شرحه فى الواقع على الجزء الذى وردت فيه تلك الإشارات التاريخية، ويقع هذا الجزء فى واحد وثلاثين بيتاً، فالقصيدة العبدونية » تبدأ بأبيات فى الحكمة ، وفجيعة الدهر ، يقول ابن عبدون فى مطلعها :

الدهرُ يفجَعُ بعد العَيْن بالأَثْرِ فما البكاءُ على الأَشباح والصُّورِ

ثم تبدأ الإشارات التاريخية التي عنى بها النويرى في البيت العاشر: هوت «بِدارا» وفَلَّت غَربَ قاتله وكان عَضْبًا على الأَملاك ذا أَثْر

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ه : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) أيضا ه : ١٩٠

يشرح النويرى هذا البيت بقوله: « دارا ، الذى ذكره هو دارا ابن دارا آخر ملوك الفرس ، وقاتله الإسكندر ، وسنذكر إن شاء الله أخبارهما فى فن التاريخ » (١) .

ويمضى النويرى فى شرح الإشارات التاريخية الواردة فى الأبيات ، والتى تدل كلها على تقلب الأيام وغدر الزمان حتى يأتى النويرى على هذه الأبيات ثم يورد ما قاله ابن عبدون فى آخر القصيدة من رثاء بنى الأفطس أنفسهم :

مَراحِلاً والوَرَى منها على سَفَرِ بَعْلُهُ لَلهُمُرِ بَعْلُهُ لَلهُمُرِ العُمُرِ من للأَسِنَّةِ يُهْدِيها إلى الثَّغَــرِ مَنْ للسهاحة أو للنفع والضَّرَرِ (٢)

بنى المُظفَّرِ والأَيَّامُ ما بَرِحَتْ سُحْقًا ليومِكُمُ يومًا ولا حَمَلَتْ مَنْ للأَعِنَّة أَو مَنْ للأَعِنَّة أَو مَنْ لللأَعِنَّة أَو مَنْ لللاَعِنَّة أَو مَنْ لللاَعِنَّة أَو

وهكذا بدا لنا النويرى فى عنايته بشرح هذه المرثية مؤرخا أكثر منه أديبا ، لكنه — كما قدمنا — لم يكن يرى فرقا بين التاريخ والأدب. وإنما التاريخ عنده جزء لا يتجزأ من الأدب ، كما أن هذه المرثية إنما تمثل رثاء دولة إسلامية كان لها شأن فى تاريخ بلاد الأندلس .

وإذا كان الرثاء الصادق عند النويرى ، سواء كان رثاء لفقد حبيب أو عزيز أو رثاء لانهيار دولة من الدول وسقوطها ، هو أشرف الشعر على الإطلاق لأن الشاعر إنما يقوله بقلب محترق (٣) ، فكذلك « الفراق » والبعد عن الأحبة ، إذا صدق كان من أكثر الشعر تأثيرا في النفس ، لكن النويرى إذا كان يشترط الصدق في التعبير عن التجربة ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ه : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ه : ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر الخاسيق ، ص ٣٠٧ .

فإنه لا يروق له المبالغة وقلب الحقائق ، أو تزييف المشاعر ، فهو ينقل قول الشاعر :

جزى الله يومَ البَيْنِ خيرًا ، فإِنَّهُ أَرَانا على عِلَّاتِهِ أُمَّ ثابتِ ثم ينقل قول ابن الرومى :

فإذا كان في الفُراقِ اعتنساقٌ جعلَ اللهُ كلَّ يسوم فُراقًا

ويعقب على ذلك بقوله: « وأرى هذا كله على سبيل التعلل ليس إلا ، وإنما الفراق لا شك فى إيلامه للقلوب » (١) ، فما يقوله ابن الرومى وغيره من الترحيب بالفراق أمر لا يتفق مع ما يختلج فى القلوب من مشاعر نتيجة الفراق .

ويستشهد النويرى بأقوال ــ تتسم بالتوازن وصدق التعبير ــ عن الفراق ، فينقل قول أحد الشعراء :

فلِمَ لا تُسْبَلُ العبراتُ منًى ولستُ على اليَقينِ مِنَ التَّلاقِي ؟ فَلَا وأَبيكَ ، ما أَبصرتُ شيئًا أَمَرَّ على النَّفُوسِ من الفِراقِ وينقل قول شاعر آخر:

ياربً ، باعِدْ بَيْنَ جَفْنَى والكَرْى ما دامَ مَنْ أَهْمواهُ في هجرانِي إِنِّي لأَخْشَىٰ أَنْ أَنامَ فَأَلْتَقِي بخيالِه ، خَوفَ الفراق الثاني

نستطيع أن نقرر في نهاية هذا الفصل أن المبدأ الذي سار عليه النويرى في نقده وتقويمه للشعر هو أن « أشرف الشعر أصدقه ، وأن أفضله ما كان تعبيرا عن تجربة ذاتية واعية ، وعن حرقة في القلب ، ولوعة في الوجدان » :

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢ : ٢٤٣ - ٢٤٢ .

والشعر الحقيقى — عند النويرى — صادق ، وليس كاذبا ، وليس أدل على ذلك من أن النويرى قد استدل بالشعر على حقيقة وجود أشياء معينة ، وأكد أن هذه الأشياء التى لا يصدق البعض وجودها — موجودة ، لا لشىء إلا لأنها وردت فى الشعر كألوان الورد مثلا ، يقول : « ومما يدل على وجود هذه الألوان [ الأصفر والأحمر والأسود والأزرق فى الورد ] ، وأنها غير منكورة ، أن الشعراء وصفوها فى أشعارهم فذكروا الأصفر والأزرق والأسود ، على ما نورده . . . الخ » (١) .

من هذا العرض نستطيع أن نلخص المذهب النقدى للنويرى في النقاط التالية :

- الاهتمام بوحدة الموضوع ، والاعتماد على تحكيم الذوق أكثر من الاعتماد
   على التحكيم العقلى .
- أن مذهبه النقدى يعتمد غالبا على الذكاء وسلامة القريحة أكثر مما يعتمد
   على القوالب الجامدة للتعبير عما يعتمل فى وجدان الشاعر .
- أنه اهتم بالتوازن ببن اللفظ والمعنى ، ولم يغلّب أحدهما على الآخر .
- أنه يجيز أخذ المعانى من المتقدمين بحيث يكسوها الأدباء ألفاظاً من
   عندهم ، ويبرزوها فى أحسن صورة .
- وقد تحمد المبالغة عنده إن لم تصل إلى حد الاستحالة ، ولم تخرج عن حد الإمكان .
  - إن أصدق الشعر هو ما نبع من إحساس صادق ، وتجربة حقيقية .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١١ : ١٨٥ .

# الفصت لالثالث

## البلاغة في نهاية الأرب

تناول المؤلف علوم البلاغة فى الفن الثانى من كتابه ، فبدأ بتعريف كل من البلاغة والفصاحة ، وشرح الفرق بينهما . يقول معرّفا البلاغة : « هى أن يبلغ الرجل بعبارته كنه ما فى نفسه ، ولا يسمى البليغ بليغا إلا إذا جمع المعنى الكثير فى اللفظ القليل ، وهو المسمى إيجازا » (١) :

ويقسم هذا الإيجاز إلى قسمين : إيجاز حذف ، وهو أن يحذف شيء من الكلام وتدل عليه القرينة ، وإيجاز قصر : وهو تكثير المعنى وتقليل الألفاظ . وقد استشهد بالكثير من الآيات القرآنية لتوضيح هذين النوعين من الإبجاز .

ويكتنى النويرى ببضع كلمات قلائل فى تعريفه الإيجاز ، وهو الأمر الذى توسع فيه البلاغيون السابقون حين عرفوا الإيجاز بأنه اختصار بعض الأاعاظ ليأتى الكلام وجيزا من غير حذف لبعض الاسم كحذف المضاف أو لبعض الجملة كحذف الفاعل أو حذف الخبر أو بالعدول عن لفظ المعنى كالإرداف وشهه أو بتغير لفظ المعنى كالاستعارة وغيرها (٢).

<sup>(</sup>١) وهذه التسمية تسمية ابن المقفع أيضا : يقول : الإيجاز هو البلاغة ، انظر ، البيان والتبيين : ١١٥-١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا ، ابن أبى الاصبع:بديع القرآن، بتحقيق محمد حفى شرف ، ص ١٧٩ وما بعدها ، القاهرة – الطبعة الثانية بدون تاريخ . وانظر كذلك العمدة، لابن رشيق ٢:١٦، وسر الفصاحة تحت اسم الإيجاز والاختصار وحذف الفضول .

ولقد ذكر الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز (١) أن من الإيجاز حذف المبتدأ وأنشد عليه أبياتا كثيرة . ويذكر فخر الدين بن الحطيب (٢) أن السبب في ذلك هو أنه بلغ في استحقاق الوصف ما جعل وصفا له إلى حيث يعلم بالضرورة أن ذلك الوصف لا يليق إلا به ولا يكون إلا له ، وبهذا قال الإمام عبد القاهر ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره ، ويعلق الحطيب على ذلك أن هذا الكلام فيه نظر ، لأن ذلك إنما يحسن في مبتدأ خبره وصف يقتضي المدح أو القدح وتقبل المبالغة فيه ، وتكون تلك المبالغة مقيدة للموصوف معنى ، ولعل عبد القاهر أراد مبتدأ مخصوصا .

وهكذا يتضح لنا أن ما ذكره النويرى فى أسطر قلائل قد فصّله العلماء قبله واستوفوه فى مباحثهم عن هذا العلم ، وربما يعتذر عن النويرى بأنه أراد كتابة موسوعة شاملة تأخذ من كل فن بطرف ولم يهدف إلى كتابة بحث مفصل فى فن بعينه ، ولهذا أخذ كلامه هذا الطابع المختصر فى أبواب البلاغة .

## صفة البلاغية:

بعتمد المؤلّف في بيان صفة البلاغة على أقوال مجموعة من العلماء أمثال: الخليل بن أحمد ، وقدامة ، وابن عبد ربه ، والجاحظ ، والعتابي وغيرهم . ويأتى ببعض الأمثال البلاغية التي أثرت عن العرب معقبا عليها ، شارحاً لها ، مثال ذلك قوله: « ومن أمثالهم في البلاغة قولهم « يقل الحز ويطبق المفصل » وذلك أنهم شهوا البليغ الموجز الذي يقل الكلام ، ويصيب نصوص المعاني بالجزار الرقيق الذي يقل حز اللحم ويصيب مفاصله » (٣) .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۲ - ۱۱۷ طبع المنار .

<sup>(</sup>٢) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، للرازي ، طبع مصر ١٣٢٧ هـ ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٧ : ٩ .

ويعقد فصلا يختار فيه بعض الأقوال البليغة التي نقلت عن العرب والعجم على حد سواء ، وسهاه « فصول من البلاغة » ، يأتى فيه بأقوال علماء البلاغة والحكماء ويعقد المقارنات بين أقوال علماء العرب وعلماء العجم ، كما فعل مثلا عندما نقل قول أبرويز لكاتبه : «إذا فكرت فلا تعجل، وإذا كتبت فلا تستعن بالفضول : : « واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول » . فيعلق النويرى على هذا بقوله : « ووافق كلامه ( يعنى أبرويز ) قول ابن المعتز : ما رأيت بليغا إلا رأيت له في المعانى إطالة ، وفي الألفاظ تقصيرا » .

#### الفصاحة:

يعرّف الفصاحة بأنها مأخوذة من قولهم : أفصح اللبن إذا أخذت عنه الرغوة ولا يسمى الفصيح فصيحا حتى تخلص لغته من اللكنة الأعجمية .

وعلماء العرب يجعلون الفصاحة فى الألفاظ ، والبلاغة فى المعانى ، ويستدلّـون بقولهم : لفظ فصيح ، ومعنى بليغ ، كأبى هلال العسكرى مثلا الذى يقول : الفصاحة مقصورة على اللفظ ، والبلاغة مقصورة على المعنى (١) .

والنويرى يؤيد الرأى الآخر القائل بأن الفصاحة توجد فى الألفاظ والبلاغة والمعانى يقول: « وعلماء العرب يزعمون أن الفصاحة، فى الألفاظ والبلاغة فى المعانى . . . ومن الناس من استعمل الفصاحة والبلاغة بمعنى واحد فى الألفاظ ، والمعانى والأكثرون عليه » (٢) .

وهو لم يدخل في جدل حول فصاحة العرب ، وفضلهم في البلاغة على

<sup>(</sup>۱) أبو هلال العسكرى : الصناعتين ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٧ : ٦ . ومن العلماء المؤيدين لهذا الرأى : ابن الأثير، انظر المثل السائر : ٦٠١ ، وعبد القاهر الجرجانى : دلائل الإعجاز .

سائر الأمم ، مثلما فعل أبو حيان التوحيدى فى كتابه « المقابسات » (١) حينًا سأل أستاذه هل هناك بلاغة أحسن من بلاغة العرب ؟ .

فمصنفنا لم بجد مجالا للتردد أو التشكك ، وإنما يؤكد أن الفصاحة لا توجد إلا في العرب أنفسهم ، فهم أهل الفصاحة والبلاغة بلا منازع ، وذلك لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم ، وخاطبهم بتلك اللغة التي يتحدثون بها .

فهو مثلا فى باب المراثى ، يذكر شيئاً مما قيل فى هذا الباب ويقول معلمةاً على تلك الأقوال : « فانظر إلى هذا الأسلوب العجيب ، وتأمل هذا النمط الغريب الذى جمع بين سلاسة الألفاظ وإنجازها ، وإصابة المعانى وإعجازها ، ولا يستكثر على من أنزل القرآن بلغتهم ، أن يكون هذا القول من بديهم » (٢) .

## ف مصادر البلاغة:

وقد تعرض النويرى لكل من علوم: المعانى والبيان والبديع ، وجعالها من الأمور الحاصة المكملة لفن الكتابة ، ولا شك أن الكاتب الذى يلم بها ويتقبها يستطيع أن يتحكم فى المعانى ، ويملك ناصية البيان ، يقول : « وأما الأمور الحاصة التى تزيد معرفتها قدره ( يعنى الكاتب ) ويزيد العلم بها نظمه ونثره ، فإنها من المكملات لهذا الفن ، وإن لم يضطر إليها ذو الذّهن الثاقب ، والطبع السليم . . . لكن العالم بها متمكن من أزمّة المعانى ، يقول عن علم ، ويتصرف عن معرفة ، وينتقد بحجة ، ويتخير المعانى ، يقول عن علم ، ويصوغ الكلام بترتيب » (٣) .

ويعمد المؤلف إلى تعريف القارئ بالمصادر الرئيسية في هذا الفن الجليل، فيقول: « فمن ذلك علم المعانى والبيان والبديع ، والكتب المؤلّفة في

<sup>(</sup>١) انظر : المقابسات ٢٩٣–٢٩٤ ، وانظر إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبى عند العرب ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ه : ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) أيضًا ٧ : ٣٥ .

إعجاز الكتاب العزيز ، ككتب الجرجاني ، والرماني ، والإمام فخر الدين السكاكي والحفاجي ، وابن الأثير وغيرهم » (١) .

ويشير النويرى إلى أنه اعتمد فى بيان هذه الأمور على كتاب رحسن التوسل » لأبى محمود بن سليان الحلبى « سأذكر فى هذا الكتاب ملخص ما أورده ( الحلبى ) فى ذلك باختصار وزيادة عليه » (٢) .

ومعنى ذلك أن النويرى حاول تنقيح واختصار ما أورده الحلبي ، ثم زاد وعلق على ما محتاج إلى تعليق أو توضيح .

ولم يلتفت من كتبوا حديثاً فى تاريخ البلاغة إلى كتاب حسن التوسل (٣) رغم أنه يعد — فى رأى النويرى — من أهم المصادر فى هذا الصدد ، فلقد فضّله النويرى لعدة أسباب هى :

- (١) حسن التأليف.
- (٢) توضيح وبيان ما أشكل واختلف فيه علماء البلاغة .
  - (٣) أوضح معالم البديع .
- (٣) أنه أوضح هذه العلوم ، وحلها من التعقيد ، وسهلها على الأفهام :

يقول: « هذا ما أورده في حسن التوسل من علوم المعانى والبيان والبديع ، وقد أتينا على أكثره بنصه لما رأينا من حسن تأليفه ، وبديع ترصيفه ، وأن اختصاره لا يمكن إلا عند الإخلال بفائدة لا يستغنى عنها ، فلم نحذف منه إلا ما تكرر من الأمثلة والشواهد ، . . . فالنسبة فيه إلى فضائله وفضله ، والعمدة على شواهده ونقله . فلقد أحسن التأليف ، وأجاد التعريف، واحتمل التوقيف وحرر الشواهد وأوضح السبيل حتى صار الغائب عن هذه الصناعة

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) أيضا .

 <sup>(</sup>٣) كشوق ضيف فى كتابه الفن ومذاهبه ، وإحسان عباس فى كتابه : تاريخ النقد ،
 وقد طبع كتاب حسن التوسل للحلبي ( شهاب الدين أبو الثناء الحلبي ) بمصر سنة ١٢٩٨ هـ .

إذا طالع كتابه كالشاهد ، وأبدع فى صناعة البديع ، وبيّن علم البيان بحسن الترصيف والترصيع ، واعتنى بألفاظ المعانى فصرف أعنتها ببنائه وأبان لشكلها فأحسن فى بيانه ، وحل من التعقيد عقالها الذى عجز غيره عن حله ، وسهل للأفهام مقالها فأبرزته الألسنة من محرم اللفظ إلى حلّه » (١) .

هذا بالإضافة إلى أن الحلبي كان صديقاً حميماً للنويرى نفسه ، وكان معاصراً يشرف من عصره على ما كتبه أئمة البلاغة في العصور السابقة عليه .

ومع أن النويرى قد عنى عناية تامة بالبلاغة فى نهاية الأرب ، فإننا نجده لا يقسمها إلى ألوانها المعروفة ، بأن يضع مثلا المواد المتعلقة بالبيان تحت قسم مستقل ، وكذلك المعانى والبديع ، وإنما تحدث عن هذه العلوم دون تقسيم أو تحديد .

وقد م بين يدى ذلك مدخلا للتفرقة بين الحقيقة والمجاز ، فالحقيقة فعيلة على مفعوله من حق الأمر بحقه بمعنى أثبته أو كان منه على يقين ، والمجاز من جاز الشيء بجوزه إذا تعداه ، ولهما حدود في المفرد والجملة فحداهما في المفرد أن كل كلمة أريد بها ما وضعت له فهي حقيقة وإن أريد بها غيره لمناسبة بينهما فهي مجاز ، وفي الجملة أن كل جملة كان الحكم الذي دلت عليه كما هو في العقل فهي حقيقة ، وكل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه في العقل بضرب من التأويل فهي مجاز (٢) .

ومن علوم البيان التي اهتم بها النويرى ، وتوسع فى بيانها وشرحها : التشبيه والاستعارة والكناية . والتشبيه عنده : الدلالة على اشتراك شيئين فى وصف هو من أوصاف الشيء فى نفسه ، كالشجاعة فى الأسد . ويذكر أن التشبيه ركن أساسى من أركان البلاغة لأنه يخرج به الحنى من الجلى ، وهو جار كثيراً فى كلام العرب حتى لو قائل ويدنى البعيد من القريب ، « وهو جار كثيراً فى كلام العرب حتى لو قائل قال هو أكثر كلامهم لم يبعد . . . » (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ١٨١–١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : نهاية الأرب ٧ : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) المبرد: الكامل ٣: ٩٣.

هذا ويقسم النويرى التشبيه إلى أربعة أقسام: تشبيه محسوس بمحسوس، تشبيه معقول بمحسوس، تشبيه محسوس بمعقول. وهذا النوع الأخير غير جائز – كما يقول – وذلك لأن العلوم مستفادة أصلا من الحواس ومنتهية إلها.

وربما كان هذا النوع الأخير من التشبيه ، وهو تشبيه محسوس بمعقول ، هو الذى سماه المبرد « بالبعيد » ولم يقبله أو يوافق عليه ، لأنه يحتاج إلى تفسير وتوضيح .

يقول المبره: « والعرب تشبه على أربعة أضرب: فتشبيه مفرط، وتشبيه مصيب، وتشبيه مقارب، وتشبيه بعيد يحتاج إلى تفسير، ولا يقوم بنفسه، وهو أخشن الكلام» (١).

وقد تناول النويرى أيضاً تقسيات المتأخرين لأنواع النشبيه ، الذين وصلوا بها إلى سبعة أقسام : التشبيه المطلق ، التشبيه المشروط ، تشبيه الكناية ، تشبيه التسوية ، التشبيه المعكوس ، تشبيه الإضهار ، تشبيه التفضيل .

والاستعارة: يعرفها النويرى بأنها: «ادعاء معنى الحقيقة فى الشيء للمبالغة فى التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين لفظا وتقديراً، وإن شئت قلت: هو جعل الشيء الشيء الشيء ، أو جعل الشيء للشيء لأجل المبالغة فى التشبيه » (٢).

وهو يأتى بتعريفات علماء البلاغة للاستعارة ، أمثال الرمانى ، وابن المعتز ، والخفاجي (٣) .

ومعروف أن الرمانى يعرف الاستعارة بأنها تعليق العبارة على غير ما

<sup>(</sup>١) المبرد: الكامل ٣: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية الأرب: ٧: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الرمانى : النكت فى إعجاز القرآن ، ص ٧٩ ، مخطوط ٢٩٨ تفسير تيمور نقلا عن ابن أبي الإصبع ، بديم القرآن ، تحقيق حفني شرف ، ص ١٩ .

وضعت له فى أصل اللغة على سبيل النقل ، ويرى ابن الخطيب أن ذلك التعريف باطل من أربعة وجوه :

الأول: أنه يلزم أن يكون كل مجاز استعارة وذلك باطل.

الثانى : أن تكون الأعلام المنقولة استعارة وهو محال .

الثالث : أن يكون ما استعمل من اللفظ على سبيل الغلط في غير موضعه للجهل به استعارة وذلك الوجه فيه نظر عنده .

الرابع: أن هذا التعريف لا يتناول الاستعارة التخيلية (١).

ويرى ابن أبى الإصبع أن الأولى أن يقال الاستعارة تسمية المرجوح الحنى باسم الراجح الحلى ، لأنك إن سميت المرجوح الحنى باسم الراجح الجلى فقد جعلت ما للراجح الجلى للمرجوح الحنى من الرجحان والظهور ، فتكون قد بالغت فى تشبيه المستعار له بالمستعار منه (٢) .

وقد تناول النويرى أيضاً أركان الاستعارة وهي : المستعار منه ، والمستعار له ، بالتوضيح والشرح معتمداً على الآيات القرآنية ي

# الفرق بن التشبيه والاستعارة :

ويتعرض النويرى لبيان الفرق بين كل من التشبيه والاستعارة ، معتمداً على ذكر الأمثلة والشواهد التى توضح كلامه . فيقول مثلا ، إذا قلنا : رأيت أسداً ، وأردنا الرجل الشجاع ، فهو استعارة بالاتفاق ، وإن ذكرنا معه الصيغة الدالة على المشابهة كقولنا « زيد كالأسد » أو مثله أو شبه فليس باستعارة ، وإن لم نذكر الصيغة وقلنا « زيد أسد » فإنها ليست من الاستعارة ، إذ في اللفظ ما يدل على أنه ليس بأسد فلم تحصل المبالغة ، فإذا قلت : زيد الأسد فهو أبعد عن الاستعارة » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ، ابن أبي الإصبع ، بديع القرآن ، تحقيق حفى شرف ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية الأرب ٧ : ٥٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أيضًا ٧ : ٥٠-١٥ ,

فالتشبيه المضمر الأداة قد خلطه قوم بالاستعارة ولم يفرقوا بينهما ، وهذا خطأ محض كما يقول ابن الأثير .

إذن ، بن التشبيه المضمر الأداة ، وبن الاستعارة فروق منها :

- (١) أن التشبيه المضمر الأداة يحسن إظهار أداة انتشبيه فيه، أما الاستعارة فلا محسن ذلك فها .
- (٢) أن الاستعارة أخص من المجاز ، إذ أن قصد المبالغة شرط فى الاستعارة دون المجاز .
- (٣) ولا تحسن الاستعارة إلا إذا كان التشبيه مقرراً ظاهراً ، وإلا فلابد من التصريح بالتشبيه . وكلما زاد التشبيه خفاء كلما زادت الاستعارة حسناً ، بحيث تكون ألطف من التصريح بالتشبيه .

إذن ، فإن الاستعارة « أقوى أثراً من التشبيه ، ولكن ألا تكون بعيدة المنال ، فلا ينبغى أن يبالغ المرء فى البحث عنها حتى تبدو غريبة ، وبجب ألا تكون واضحة كل الوضوح، وهى التى يعرفها كل الناس، ولا محتاج فيها إلى بحث ، كما لا يلقون بالا إلى ما هو غريب بعيد المنال ، وإنما مهتمون بسماع الأفكار التى تحيط بها بمجرد سماعها وليست معروفة من قبل أو ليست حاضرة فى الذهن » (١) .

ويورد النويرى شواهد من الشعر معلقاً عليها ، لبيان التفريق بين التشبيه والاستعارة (٢) .

ويعقد فصلا بعنوان « فيما تدخله الاستعارة وما لا تدخله » ويتناول أيضاً أقسام الاستعارة . ويقسمها قسمىن :

(١) اشتراك اثنين فى وصف ولكن أحدهما أنقص من الآخر فيعطى الناقص اسم الزائد مبالغة فى تحقيق الوصف . وهذا النوع هو ما نسميه الاستعارة التحقيقية .

<sup>(</sup>١) الحطابة لأرسطو ، نقلا عن غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية الأرب ٧ : ٢٥ .

(۲) أن نعتمد لوازمه عندما تكون جهة الاشتراك وصفاً وإنما ثبت كماله فى المستعار منه بواسطة شيء آخر ، فثبت ذلك الشيء للمستعار له مبالغة فى إثبات المشترك، وهذا النوع هو ما يسمى بالاستعارة المكنية .

أما الكناية: فيتعرض لها النويرى – فى كتابه – فى موضعين ، الأول فى الجزء الثالث ، والثانى فى الجزء السابع عند حديثه عن علوم البلاغة.

ويبدأ بتعريفها فيقول: اللفظة إذا أطلقت وكان الغرض الأصلى غير معناها فلا يخلو: إما أن يكون معناها مقصوداً أيضاً ليكون دالا على ذلك الغرض الأصلى، وإما لا يكون كذلك.

فالأول: الكناية ، والثاني : المجاز .

فالكناية عند علماء البيان هي : أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى لا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكى يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومى به إليه وبجعله دليلا عليه . مثال قولهم : كثير رماد القدر، يعنون كثير القرى، وقد تعرف بأنها تعبير المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحسن ، وعن النجس بالطاهر وعن الفاحش بالعفيف ،هذا إذا قصد المتكلم نزاهة كلامه عن العيب (١) .

مواضع الكنايات : والكنايات لها مواضع ، ولكن أحسنها : « العدول عن الكلام القبيح إلى ما يدل على معناه فى لفظ أبهى منه ، ومن ذلك أن يعظم الرجل فلا يدعى باسمه ويكنى بكنيته أو يكنى باسم ابنه صيانة لاسمه «(٢)

ويستشهد على ذلك بآيات من القرآن الكريم ، كقوله تعالى : « فقولا له قولا ليسنا » أى كنسياه . وكذلك بالأشعار كقول البحترى :

<sup>(</sup>۱) انظر ، ابن أبى الإصبع : بديع القرآن ، ص ٥٣ ، ٤٥ ، ويحيى بن حمزة العلوى : الطراز ١ : ٣٦٤ طبع مصر ١٩١٤ .

<sup>(</sup>٢) بماية الأرب ٣ : ١٥٢ .

يتشاغَفْن بالصغيرِ المُسمَّى موضعاتٍ وبالكبير المُكَنَّى

ويعلق النويرى على هذا بقوله : « وهذا يدل على أن المراد بالكنية التبجيل »(١) فاستعمال الكناية عنده إنما هو صيانة للشيء ، وتعففاً للسان .

ويقرر المصنف أن العرب تكثر من استعمال الكنايات ، فلقد جرت عادتهم على استخدام الكناية « فى الأشياء التى يستحى من ذكرها قصداً للتعفف باللسان ، كما يتعفف بسائر الجوارح » (٢) .

ومن الكنايات ما يجئ على شكل مثل ، كما فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إياكم وخضراء الدّمن » وهو يريد بها المرأة الحسناء فى المنبت السوء .

وقد عدّ المبرّد هذا النوع من الكنايات، وهو الذي يقع موقع المثل أبلغ الكنايات يقول عند كلامه عن أضرب الكناية : « والكلام يجرى على ضروب ، فمنه ما يكنى عنه بغيره ، ومنه ما يكنى عنه بغيره ، ومنه ما يقع مثلا ، فيكون أبلغ ما في الوصف » (٣) .

والنويرى نفسه يهتم ، بهذا النوع من الكنايات ويأتى بكثير من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، والحكايات التي وردت في هذا الشأن يشرحها ويعلق علمها (٤) .

وقد حاولنا فيما سبق - قدر الطاقة - أن نمزج كلام النوبرى بغيره لنقدم صورة كاملة عن هذه الأبواب البيانية ، خاصة وقد أوجز النويرى في بعض المواضع ، لأنه لم يرد - كما قلنا - أن يقدم كلاماً مستوعباً ، ولكنه رغب في تأليف موسوعة تأخذ من كل فن بطرف .

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ٣ : ١٥٢، وانظر تفصيل ذلك: محمد حفني شرف ، التصوير البياف، ص ٣٣٤ وما بعدها ، ط . مصر ١٩٧٠ م

<sup>(</sup>۲) أيضا ٣: ١٥٢–١٥٣.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٣ : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) أنظر نهاية الأرب ٣ : ١٥٣-١٦٢ .

أما علم المعانى: وهو العلم الذى يبحث فى اختلاف المعنى تبعاً لاختلاف التراكيب، فقد تناول المصنف موضوعات؛ الخبر والتقديم والتأخير، والفصل والوصل، وإنما، وغيرها من الموضوعات الحامة.

وقد بدأ بالحبر وأحكامه ، فعرّفه بقوله : « الحبر هو القول المقتضى تصريحه نسبة معلوم بالنبى أو الإثبات » (١) فالخبر المثبت إما أن يكون فى الفعل أو الاسم، والإخبار بالفعل أخص من الإخبار بالاسم، وقد أتى المصنف بكثير من الأمثلة والشواهد من القرآن الكريم والشعر لتوضيح ما يقول (٢).

أما التقديم والتأخير: فإن التقديم يحسن في مواضع منها:

- (١) أن تكون الحاجة إلى ذكره أشد ، كقولك: « قطع اللص ّ الأميرُ ».
- (۲) أن يكون ذلك أليق بما قبله من الكلام أو بما بعده كقوله تعالى : « وتغشى وجوههم النار » .
- (٣) أن يكون من الحروف التي لها صدر الكلام ، كحروف الاستفهام والنفي (٣) .

الفصل والوصل: يعرُّفه فيقول: « هو العلم بمواضع العطف والاستثناف والتهدى إلى كيفية إيقاع حروف العطف فى مواقعها » (٤).

ويعد النويرى هذا المبحث من مباحث علم المعانى من أهم أركان البلاغة وأعظمها « حتى إن بعضها حد البلاغة بأنها معرفة الفصل من الوصل » (٥) ، وهو يؤيد رأيه بذكر رأى لأحد علماء البلاغة، وهو عبد القاهر الجرجانى،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ٢١ .

<sup>(</sup>۲) انظر ۲ : ۲۱–۱۳ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك ٧ : ٢٩-٧٠ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٧ : ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) أيضًا ٧ : ٧١ .

الذى يقول فى الفصل والوصل : « إنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد الاكمل لسائر معانى البلاغة » (١) .

وتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب ، وبين أن الاشتراك إما أن يكون في المفردات ، أو في الجمل . كما تناول المواضع التي يجب فيها إسقاط العاطف لاختلال المعنى عند إثباته (٢) .

الحذف والإضار: تناول الحذف في الأفعال المتعدية ، وحذف المبتدأ والخبر ، والمواضع التي يحسن الحذف فيها ، يقول مثلا في حذف المبتدأ : « قد يحسن حذف المبتدأ حيث يكون الغرض أنه قد بلغ في استحقاق الوصف بما جعل وصفاً له حيث يعلم بالضرورة أن ذلك الوصف ليس إلا له . . . » (٣) .

كما تحدث أيضاً عن الإضهار ، وأتى بأمثلة من القرآن الكريم ، وببعض الأشعار التي قيلت في هذا الشأن كقول البحترى :

قد طلبنا فلم نجد لك في السُو دد ، والمجد والمكارم مذَّلًا

## مباحث إن وإنما :

وهو يشير إلى فوائد وجود « إن » فى الجمل ، منها : أنها تربط الجملة الأولى بالثانية ، وأن وجود ضمير الشأن فى الجملة الشرطية مع إن يضيف إليها حسناً ورونقاً لا يرى إذا لم تدخل عليها ، وأنها تهيىء النكرة وتصلحها لأن يحدث عنها ، كما أنها قد تغنى عن الحبر .

ويستحسن النويرى بعض المواقع التى تقع فيها إن ، وهو الظن فيقول : « ومن لطيف مواقعها أن يدعى على المخاطب ظن لم يظنه ، ولكن صدر

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر ، نهاية الأرب ٧١ : ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أيضا .

منه فعل يقتضى ذلك الظن ، فيقال له : « حالك تقتضى أن تكون قد ظننت ذلك كقول الشاعر :

جاء شقيقٌ عارضًا رمحَه أَنَّ بني عمِّك فيهم رماحُ ١٥(١)

أما إنما : فتارة تجىء للحصر ، بمعنى أن هذا الحكم لا يوجد فى غير المذكور ، وهى بمنزلة ليس إلا . وتارة أخرى تجىء لبيان أن هذا الأمر ظاهر عند كل حد كقول الشاعر :

إنما مصعبٌ شهابٌ من اللهِ تجلتْ عن وجههِ الظلماءُ أَى أَن هذا مما لا ينكره أحد .

النظم: ويعلق المصنف أهمية كبيرة على النظم ، بمعنى اتباع معانى النحو وقواعده ، ومراعاة وضع الحروف فى مواضعها ، يقول : «وأما النظم ، فهو عبارة عن توخى معانى النحو فيا بين الكلم ، وذلك أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو » (٢) . كما يجب مراعاة مواضع التقديم والتأخير ، والفصل والوصل ، والعطف وغير ذلك .

والذى يسبب فساد النظم هو البعد عن قواعد النحو ، واستعمال الأشياء فى غير موضعها « وقد أطبق العلماء على تعظيم شأن النظم ، وأن لا فضل مع عدمه ، ولو بلغ الكلام فى غرابة معناه ما بلغ ، وأن سبب فساده ترك العمل بقوانين النحو ، واستعمال الشيء فى غير موضعه » (٣) .

إذن ﴿ صحة الأسلوب ووضوحه ودقته (٤) أساس جودة الكلام ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٧ : ٨٧ وانظر عبد القاهر الجرجانى : دلائل الإعجاز : ص ٦٤ ، يقول: « ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو ٤، وفي نظرية النظم عند عبد القاهر خاصة ، انظر كتاب : أثر النحاة في البحث البلاغي، الدكتور عبد القادر حسين ، ص ٣٦٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أيضا نفس المصدر والصفحة .

<sup>(؛)</sup> انظر تفصيل ذلك: الدكتور غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث: ص ١١٨ : ١٢١ ،

فصحة الأسلوب تستلزم أموراً ، منها صحة استعمال الكلمات التي تربط الكلام بعضم ببعض . ووضوح الأسلوب شرط لجودته ، لأن الكلام يعجز عن أداء معناه في وضوح يفوت الغرض منه » (١) .

كما أنه يجب عدم استعمال الألفاظ الدارجة أو المبتذلة له وإنما يجب تخير الألفاظ المناسبة، « فاللغة تكون واضحة كل الوضوح إذا تألفت من ألفاظ دارجة ، لكنها حينئذ تكون مبتذلة . . . فيجب القصد في استعمال هذه الكلمات غير المبتذلة . . . فالإفراط في استخدام الكلمات الغريبة ، وفي استخدام المجازات ينتج أثراً هزلياً » (٢)

ویبین النویری أن هذا الباب ، وهو النظم ، لیس له قانون محدد ، و کنه یجیء علی وجوه متعددة منها : الإیجاز ، والتکرار والتأکید .

وتعتبر نظرية النظم من أهم النظريات في الفكر اللغوى العربي ، وتنسب هذه النظرية إلى الإمام عبد القاهر الجرجاني ، والواقع أن هذه الكلمة قد ترددت على ألسنة النحاة قبل عبد القاهر بمئات السنين ، ولكن عبد القاهر جعل من مفهوم النظم إطاراً عاماً تدور حوله كل أبواب البلاغة وأقسامها وفصولها ، والبلاغة عنده هي النظم قبل كل شيء وبعد كل شيء ، سواء ازدان هذا النظم بالمجازات أو خلا منها ، لأن مرد الحسن والقبح ليس إلى ذلك وإنما مرده إلى النظم وتركيب الكلام وائتلاف بعضه ببعض أو مرجعه على حد تعبر عبد القاهر نفسه في توخي معاني النحو .

وللجاحظ كتاب مفقود باسم نظم القرآن ، وهو إنما يكون عنده فى تلاحم الأجزاء وحسن السبك (٣) .

ولقد استقرت نظرية النظم على يد عبد القاهر ، ونجح فى تطبيقها على

<sup>(</sup>١) أرسطو : الخطابة ، نقلا عن غنيمي هلال : النقد الأدبى ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) أرسطو : فن الشعر ، نقلا عن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) انظر : الباقلاني، إعجاز القرآن ، طبع مصر ، ص ٦ .

كافة أبواب البلاغة من معان وبيان وبديع ، وقبله كان النظم نتفاً وكلمات متفرقة هنا وهناك دون رابط مجمعها أو سلك ينظمها .

أما علم البديع: وهو العلم الذي يبحث في خصائص الألفاظ من حيث تناسقها سواء أكان هذا التناسق صوتياً أم معنوياً ، فإن النويري قد بدأ بالحديث عن: التجنيس ، فذكر أنه يتشعب إلى شعب كثيرة منه المستوفي التام ، والمختلف أي التجنيس الناقص ، والمذيل ، والمركب إلى غير ذلك من الأنواع التي ذكرها مستشهداً بالآيات القرآنية ، والأبيات الشعرية .

وعلى العموم فإن التجنيس بحسن « إذا قل ، وأتى فى الكلام عفواً من غير كدولا بعد ، ولا ميل ، ولا يكون كقول الشاعر :

سلَّتْ وسلَّتْ ثم سلَّ سليلُهـا فأَتى سَليلُ سليلِها مسلولًا ولاً ولا قول المتنبي :

فَقَلْقُلْتُ بِالْهُمِّ الذي قَلْقَلَ الحشا قلاقَلَ عيشٍ كلُّهن قَلاقلُ (١)

## الطبــاق:

وهو الجمع بين ضدّين مختلفين ، كالليل ، والنهار ، والسواد والبياض .

والنويرى يورد آراء بعض علماء البلاغة فى هذا الشأن ، أمثال الأخفش ، وابن أبى الإصبع . فالأخفش يقول : « أجد قوماً يختلفون فيه (الطباق) ، فطائفة ـ وهم الأكثر ـ يزعمون أنه الشيء وضده، وطائفة تزعم أنه اشتراك المعنيين فى لفظ واحد » (٢) . وهو يعد هذا من التجنيس لا من الطباق .

<sup>(</sup>١) أنظر نهاية الأرب ٧ : ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٧ : ٨٨-٩٩ .

أما الطباق – فى رأيه – فهو المطابقة والطباق والتضاد والتكافؤ: وهو أن تجمع بين المتضادين مع مراعاة التقابل ، فلا تجىء باسم مع فعل ، ولا بفعل مع اسم كما فى قوله تعالى : « فليضحكوا قليلاً ، وليبكوا كثيراً » وكقول البحرى :

وأمةً كان قبحُ الجورِ يُسخطُها حينًا فأصبحَ حُسنُ العدلِ يُرضيها(١)

#### المقابلة:

وهى أن تضع معانى تريد الموافقة بينها وبين غيرها أو المخالفة ، وتأتى فى الموافق بما وافق ، وفى المخالف بما خالف ، أو تشرط شروطاً ، وتعد أحوالا فى أحد المعنيين فيجب أن تأتى فى الثانى بمثل ما شرطت وعددت فى الأول مثل قوله تعالى : لا فأما من أعطى واتنى وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى » .

وفى رأى المؤلف أن المقابلة أعم من الطباق إلا أن بعضهم قد ذكر أنها أخص (٢) .

ومن رأيه أيضاً أن الشيء إذا قوبل بما لا يوافقه أو لا يخالفه ، فإن ذلك يكون من فساد المقابلة ، ويستشهد على ذلك بقول الشاعر :

«يا ابن خيرِ الأَخبارِ من عبدِ شمسٍ أنت زينُ الدنيا وغيثُ لجودِ

فيعلق على هذا البيت بقوله : « فليس قوله : غيث لجود موافقاً لقوله زين الدنيا ولا مخالفاً له » (٣) .

<sup>(</sup>١) أيضًا ٧ : ٩٩، و يمكن الرجوع فى باب الطباق أيضاً إلى العمدة لابن رشيق ٢ : ٥، والبديع لابن المعتز ، ص ٤٧ ، وأسرار البلاغة لعبد القاهر ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>۲) راجع فى ذلك: ابن قدامة : نقد الشعر، ص ۷۹، أبا هلال : الصناعتين، ص ۳۳۷، ابن سنان الخفاجى : سر الفصاحة ، ص ۳۰۱ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٧ : ١٠٢ .

ثم نقل ما ذكره الحلبي من مواضع المقابلة مستشهداً بالآيات القرآنية والأبيات الشعرية .

السجم : وهو أن تكون الكلمات المسجوعة ساكنة الأعجاز موقوفاً عليها « لأن الغرض أن يجانس بين قرائن ، ويزاوج بينها ، ولا يتم ذلك إلا بالوقف مثل قولهم : « ما أبعد ما فات ، وما أقرب ما هو آت » (١) .

والسجع على أربعة أنواع : الترصيع ، المتوازى ، المطرف ، المتوازن. وقد تعرض النويرى لبيان هذه الأنواع وشرحها بالتفصيل (٢) .

رد العجز على الصدور: وهو كل كلام منثور أو منظوم يلاقى آخره أوله بوجه من الوجوه (٣) ، كقوله تعالى لا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » . وهو يقع فى النظم على أربعة أنواع :

(١) أن يقعا طرفين : إما متفقين صورة ومعنى . أو متفقين صورة لا معنى ، أو متفقين معنى لا صورة .

والطرف الثانى ــ وهو اتفاق الطرفين صورة لا معنى ــ قد استحسنه النويرى ، فيقول بعد ذكره له « هو أحسن من الأول » (٤) .

- (٢) النوع الثانى : أن يقعا فى حشو المصراع الأول وعجز الثانى .
- (٣) النوع الثالث : أن يقعا في آخر المصراع الأول وعجز الثاني .
  - (٤) النوع الرابع : أن يقعا فى أول المصراع الثانى والعجز .

الالتفات: ويعتمد فى إيراد هذا الباب على آراء لقدامة وابن المعتز خاصة (٥)، ويورد تعريف كل مهما للالتفات.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٧ : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظر نهاية الأرب ٧ : ١٠٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) راجع فى هذا الباب : ابن المعتز : البديع ، طبع مصر ١٩٤٥ م ، ص ٩٩، وابن رشيق ويسميه التصدير : العمدة ص ٢ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٧ : ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) راجع كتاب البديع لابن المعتز ص ١٠٦ ، وانظر أيضا الكامل للمبرد ٢ : ٣ .

الاستطراد: وهو أن يكون المتكلم فى معنى ، فيخرج منه بطريق التشبيه أو الشرط أو الإخبار إلى غير ذلك ، إلى معنى يتضمن مدحاً أو قدحاً أو وصفاً . . . وقد سماه ابن المعنز « الحروج من معنى إلى معنى » (١) .

المبالغة: وتسمى التبليغ والإفراط فى الصنعة ، وهناك من المبالغة ما هو مقبول وما هو غير مقبول. فمن أمثلة المبالغة المقبولة ــكما يقول النويرى ــ قول امرىء القيس فى وصف فرس:

فعادى عداء بين ثور ونعجة دِرَاكًا ولم ينضح بماء فيُغسل

كما تعرض المصنف للحديث عن تأكيد المدح بما يشبه الذم ، والذم بما يشبه المدح . وعن عتاب المرء نفسه ، وذكر أنه من إفراد ابن المعتز .

كما تناول بالتفصيل: التلميح، وإرسال المثل، والتفسير، والإيهام، أى التورية، وحسن الابتداءات، والتوشيح، والطاعة والعصيان، وغير ذلك من مباحث علم البديع(٢).

ورغم أن النويرى قد ذكر، فى بداية حديثه عن علوم البلاغة، أنه قد اعتمد فى ذلك على كتاب «حسن التوسل» وجعله المصدر الرئيسى له، فإنه قد رجع إلى مراجع أخرى، استعان بها فى توضيح بعض الأبواب، ككتاب «تحرير التحبير» لابن أبى الإصبع وغيره.

o \* \*

<sup>(</sup>۱) أورده ابن المعتز في كتاب البديع تحت اسم حسن الخروج ص ١٠٩، وانظر أيضا بديع القرآن لابن أبي الاصبع ، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في نهاية الأرب ٧ : ٩٠ - ١٨١ .

#### خاتمسة

أصبحت لمصر الزعامتان السياسية والروحية ، بعد سقوط بغداد ( ٢٥٦ هـ) ووفد إليها كثير من العلماء ، الذين رحبت بهم الحكومة والناس على السواء ، فنشطت الحياة الثقافية والفكرية ، وانتشرت المدارس في أرجاء البلاد . وكان نتيجة لازدهار هذه الحياة الفكرية الزاخرة والتي عايشها النويرى أن أثرت على شخصيته ، تلك الشخصية التي انعكست على موسوعته نهاية الأرب .

وعند بحثنا عن حياة المصنف في الأجزاء المطبوعة من الكتاب وفي النراجم التي تحدثت عن حياته ، لم نحصل إلا على معلومات ضيئلة ومكررة ، مما اضطرنا إلى الرجوع إلى بقية أجزاء الكتاب المخطوطة بدار الكتب المصرية علم نا نستطيع أن نضيف شيئاً إلى حياته ، وبالفعل فقد وجدناه ابتداء من اللجزء الثامن والعشرين يورد بعض المعلومات عن نفسه في حوادث سنة التي ولد فيها ، وعن مشاركته في بعض الحوادث وعن الأساتذه الذين تتلمذ على أيديهم .

وقد أثبت البحث أن ما ذهب إليه كتّاب التراجم والمؤرخون ، وتابعهم فيه محقو الأجزاء المنشورة من لا نهاية الأرب ، خطأ كبير حين سجلوا أن مؤلفه شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى قد ولد سنة ٢٧٧ ه ، ولم ينتبه هؤلاء الكتاب والمؤرخون إلى أن المؤلف كتب بنفسه تاريخ ولادته ٢٦٧ ه . كما أثبت البحث أن أبا المصنف هو الذى كان يلقب بالنويرى ، وأن الابن قد أخذ هذا اللقب عن أبيه ، دون أن يكون للابن أبة صلة بقرية لا نويرة ، وهى إحدى قرى بنى سويف - مما يدحض الزعم بأنه قد ولد فى تلك القرية ,

ولقد نشأ النويرى وتربى فى الصعيد ، الذى كان يزخر بحركة علمية وثقافية هائلة تركزت فى إقليم « قوص » ، حيث استطاع أن يغترف من هذه البيئة العلوم والآداب، وبدأ منذ وقت مبكر من حياته يسجل ملاحظات خاصة بهذه المنطقة ، مما كان له أكبر الأثر فى تكوين شخصيته . ويمكن القول بأنه قد تكونت لديه ملكة الملاحظة فى فترة وجوده بالصعيد .

وبعد أن ترك النويرى قوص ، وباشر عمله بالديوان الخاص بالقاهرة والشام أيضاً ، اندمج فى الحياة العلمية والفكرية وخالط الفقهاء والقضاة وأهل العلم ، ولم تستطع مباشرته الديوانية – على خطرها – أن تصرفه عن اندماجه فى تلك الحياة .

ولقد كان لإقامة النويرى بالمدرسة الناصرية أكبر الأثر في تكوينه الثقافي ، فقد كان متوائماً مع الجو العلمي الذي وجد نفسه محاطاً به ، وكان حريصاً على حضور المجالس العلمية التي كانت تزخز بها مدارس القاهرة ، فقد حضر مجالس السماع على كبار المحدثين والاتصال المستمر بأساتذة المدرسة ، كما أتبحت له فرصة الإفادة بمكتبها العامرة ، الأمر الذي انعكس بوضوح على كتابه .

وقد حدث تحول فى حياة النويرى ، جعله يزهد فى الوظائف كلية ويعزف عن حياة الدواوين ، ويبدو أنه تفرغ للعلم وانفصل عن مباشرة الوظائف الديوانية ، فقد نشط فى الكتابة والنسخ نشاطاً استولى على وقته ، ولم يدع له فراغاً لمباشرة أعمال أخرى .

كما اتضح من البحث أنه عندما بدأ فى تأليف موسوعته كان قد ابتعد كلية عن ميدان الوظائف الحكومية وتفرغ للتأليف والأدب ، وبعد سنة ٧١٧ ه أى بعد عودته من طرابلس واستقراره بالقاهرة أتم أجزاءها الثلاثين فى سنة ٧٢٥ ه ، ثم استكمل سياقة الأحداث التاريخية فى عصره حتى سنة ٧٣٠ ه، بعد أن أضاف إلى تلك الأجزاء جزءاً جديداً هو الجزء الحادى والثلاثين ,

ولقد دلت القرائن على أن النويرى بدأ فى تأليف و نهاية الأرب ، منذ عام ٧١٢ ه على الأرجح ، وكان من أسباب تأليفه للكتاب هو الاعتماد على ما يورده فيه من معلومات والرجوع إليها إذا كلف هو أو غيره بمهمة من المهام ، وحصول الأنس والمتعة بمطالعة ما أورده فى كتابه كلما عن له ذلك ، وقد أراد المصنف أن يستفيد الناس من كتابه بقدر ما يأنسون به ويستمتعون بقراءته .

ومن أبرز مميزات نهاية الأرب أنه موسوعة شاملة للمعارف الإنسانية ، احتوت على ما انتهت إليه العلوم حتى عصر المصنف . ورغم ذلك فإن المصنف قد قسم كتابه تقسيماً واضحاً ، كما حاول أن يبعد به عن الحشو والتكرار قدر الإمكان .

كما أن من أهم مميزات الكتاب وفرة المعلومات وتنوعها ، فقد اعتمد المؤلف في استقاء معلو ماته على مصادر متنوعة ، ومع ذلك فإن شخصية المؤلف تبدو واضحة من خلال انتقائه لما يعرضه من مختلف المصادر .

ولقد استولت على النويرى فكرة التزم بها ولم يحد عنها ، ألا وهى وحدة المعرفة الإنسانية ، حيث تتداخل الآداب والفنون جميعاً لتكون نسقاً واحداً مهايزاً يعبر عن تأثر الإنسان بما حوله وتأثيره فيه .

وتزداد القيمة الأدبية للكتاب حين نعلم أنه يأتى بأخبار نادرة لا تتوفر في غيره من المصادر ، ومما يزيد من قيمة الكتّـاب الأدبية والنقدية أيضاً تلك الرسائل الأدبية الرائعة التي سمعها النويرى أو قرأها بنفسه لكتّـابعصره.

وإلى جانب حسن استخدامه للمصادر المعروفة اعتمد النويرى على مصادر فريدة فى بابها لا تزال مفقودة إلى الآن ، كما استخدم مصادره وفقاً لعدد من الأسس ، من أهمها : اعتماده على مصدر رئيسى فى استقاء مادته العلمية ، واختياره لمصادره بدقة متناهية، فلقد كان يرجع إلى المصادر الموثوق فى صحتها ونزاهتها ، فإن لم يجد فضل عدم التعرض للموضوع أصلا.

وقد استطاع أن يمزج العلم بالأدب ويقدمهما لنا فى باقة متناسقة اشتملت على المعلومات العلمية الدقيقة إلى جانب الاهتمام بالأغراض الأدبية ، وإبراز الحصائص الفنية التى تمنزها .

ولقد كانت الكتابة من أهم الأشياء التى أولاها النويرى عناية فائقة ، فقد استطاع أن يقدم للكتاب على اختلاف تخصصاتهم مجموعة من الإرشادات والوصايا التى يمكنهم الاستعانة بها ، والرجوع إليها عند الحاجة .

والتاريخ فن من الفنون فى رأى النويرى ، وليس علماً من العلوم ، وقد لاحظنا أنه لا يعرض لحدث من الأحداث التاريخية إلا وعزج تلك الأحداث بالشعر حيناً وبالرسالة الفنية حيناً آخر ، مثلما فعل فى سائر الفنون.

أما الجزء الحاص بتاريخ الأنبياء فيعد - في رأينا - من أضعف أقسام شهاية الأرب ، والسبب في تهافته هو اعتماد النويري على مصدرين عدّهما رئيسين في تاريخ الأنبياء وهما : كتاب يواقيت البيان في قصص القرآن ، للثعلبي ، وكتاب « المبتدأ » للكسائي ، وكلا الكتابين يعتمد على الإسرائيليات غالباً . فنجد النويري يتوسع في استخدام المادة الحرافية والأسطورية لشرح آيات القرآن الكريم ، الذي يرفض الحرافة والأسطورة أصلاً محكم أنه وحي إلهي يلتزم الصدق والحق .

وهو يأتى أحياناً بتفسيرات وشروح لا يقبلها منطق أو عقل دون أى تعقيب .

وبقدر ما أخفق النويرى فى كتابته لتاريخ الأنبياء ، أجاد فى تناوله لتاريخ الإسلام . وربما كان أفضل ما كتبه النويرى فى تاريخ الإسلام يتمثل فى القسم الحاص بالسيرة النبوية ، فقد اعتمد فيه على المحدّثين فى تصحيح أخطاء المؤرخين .

كما عني عناية بالغة بأخبار مصر وتاريخها .

ولقد شاعت روح الالتزام الديني والخلتي في نظرة النويري النقدية إلى المادة الأدبية التي أوردها في كتابه ، وقد استنبط من خلال التزامه هذا مجموعة من المعايير الخاصة بالجمال والقبح في نظرته النقدية ، لكنه لم يستطع أن نخضع كل المادة التي أوردها لمعاييره ، وغلبه ذوقه الشعري على هذا الالتزام الذي ألزم نفسه به حين أقحم نفسه في الحديث عن فنون أدبية هي بطبيعتها لا تتفق أصلاً مع مفهومه الملتزم للأدب كالحمر ، والمجون ، وغيرهما .

على أن مذهبه النقدى قد تلخص - في رأينا - فيها يلى :

- ــ الاهتمام بوحدة الموضوع .
- الاعتماد على الذكاء وسلامة القريحة أكثر من الاعتماد على القوالب الجامدة
   للتعبير عما يعتمل في وجدان الشاعر :
  - ــ الاهتمام بالتوازن بن اللفظ والمعنى -
- تحمد المبالغة عنده إن لم تصل إلى حد الاستحالة ، ولم تخرج عن حد الإمكان .
  - ــ أن أصدق الشعر هو ما نبع من إحساس صادق ، وتجربة حقيقية .

أما فى البلاغة ، فإن النويرى قد اعتمد بصفة أساسية على كتاب لشهاب الدين محمود بن سليان الحلبى ، هو كتاب « حسن التوسل » فحاول تنقيح واختصار ما أورده الحلبى فى كتابه .

واعتمد فى ذلك على آراء علماء آخرين . ولم تكن له آراء فى هذا المجال تضعه فى مصاف علماء البلاغة ، لأنه نظر إلى البلاغة على أنها من الأمور المكملة لفن الكتابة ، وأن الكاتب الحاذق ليس بحاجة إلى تعلّمها .

. . .

# ثبت بأسهاء المصادر والمراجع

# أولا ـــ المراجع العربية

- (١) الموازنة بين أبي تمام والبحترى ــ طبع دار المعارف بمصر ١٩٥٤م :
  - ابن الأثير ، عز الدين أبو الحسن على :
  - (٢) أسد الغابة في معرفة الصحابة ــ المكتبة الإسلامية ــ بىروت .
  - (٣) الكامل فى التاريخ طبع بيروت ١٣٨٦ ( ١٩٦٦ م ) .

# ابن الأثعر ، ضياء الدين :

(٤) المثل السائر – طبع مصر سنة ١٢٨٢ هـ (سنة ١٩٥٩ م ) .

# إبراهيم عبد الرحمن ( دكتور ) :

(٥) شعر عبد الله بن قيس الرقيات ــ جزء أول، طبع مصر ١٩٧٧ م .

# إبراهيم عبد الرحمن محمد ، وعفت الشرقاوى (دكتوران):

(٦) دراسات عربية ــ طبع مصر ، سنة ١٩٧٧ م .

### إحسان عباس (دكتور):

# أحمد كمال زكى (دكتور):

(٨) الأساطير ــ (سلسلة المكتبة الثقافية)، طبع مصر ١٩٦٧ م ؟

# ألإدفسوى ، كمال الدين أبو الفضل:

(٩) الطالع السعيد الجامع الأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد ،
 طبع مصر ١٩٢٤ م .

# ابن أبي الإصبع المصرى :

(١٠) بديع القــرآن

بتحقيق حفيي شرف ( دكتور )، الطبعة الثانية، دار نهضة مصر .

### أنسور الجندى:

(١٢) إعجاز القـــرآن ــ طبع مصر ١٩٦٣ م .

# البخسماري ، الإمام أبو محمد بن إسهاعيل :

(١٣) الجامع الصحيح – أربعة مجلدات – طبع دار الشعب بمصر .

#### بدوی طبانة (دکتور):

(١٤) قضايا النقد الأدبي – طبع مصر ١٩٧١ م .

# البيهي ، أبو بكر أحمد بن الحسن :

(١٥) دلائل النبوة ــ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ــ طبع المدينة المنورة ١٣٨٩ ه .

# ابن تغرى بردى ، أبو المحاسن جمال الدين يوسف :

- (١٦) المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ، مخطوط بدار الكتب المصرية ( تيمور ، تاريخ ١٢٠٩ ) .
- (۱۷) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ــ طبع دار الكتب المصرية ١٩٤٠ م .

# الجاحسظ ، أبو عمرو عنمان بن يحسر :

- (۱۸) البیان والتبیین بتحقیق عبد السلام هارون ، طبع مصر ۱۹۶۸ م .
  - (۱۹) كتاب الحيوان ــ طبع مصر ۱۹۳۸ م .

# الجرجــاني ، على بن عبد العزيز :

(۲۰) الوساطـــة ــ طبع مصر ۱۹۵۱ م .

#### حاجسي خليفة:

(٢١) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ــ طبع دار المثني ببغداد.

### ابن حبيب ، الجسن بن عمر:

(۲۲) درة الأسلاك فى دولة الأتراك ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، برقم ح ٦١٧٣ .

#### ابن حجر العسقلاني:

- (۲۳) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ، تحقيق سيد جاد الحق ، مصر ١٣٨٥ ه ( ١٩٦٦ م ) .
- (۲٤) الإصابة فى تمييز الصحابة طبع كلكتا ١٨٥٣ – ١٨٦٤ م ، وطبع مصر تحقيق الدكتور محمد طه الزيني ١٣٩٦ هـ (١٩٧٦ م )
  - (٢٥) تهذيب الهذيب طبع دار صادر ببيروت .

#### أبو الحسن النسدوي :

(٢٦) رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ، طبع الكويت ١٣٩٧ هـ ( ١٩٧٧ م ) .

### حسن نصار (دکتور):

(٢٧) نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي - طبع مصر ١٩٦٦ م:

### الحلبي ، شهاب الدين أبو الثناء :

(۲۸) حسن التوسل ــ طبع مصر ۱۹۲۸ م .

# أبو حيان التوحيدى :

(٢٩) المقابسات ـ طبع المطبعة الرحمانية بمصر ١٩٢٩ م .

# الخفاجي ، ابن سنان:

(۳۰) سر الفصاحة ــ طبع مصر ۱۹۳۲ م .

### ابن خلدون ، عبد الرحمن محمد :

- (٣١) العبر وديوان المبتدأ والخبر ــ طبع بيروت ١٣٩١ ه.
  - (٣٢) مقدمة ابن خلدون ــ طبع دار الشعب بمصر .

# ابن الدواداري ، أبو بكر عبد الله بن أيبك :

(۳۳) كنز الدرر وجامع الغرر ،

الجزء التاسع ، بتحقيق هانز روبرت رويمر ، طبع مصر ١٩٦٩م. الجزء الثامن ، بتحقيق أولرخ هارمان ، طبع مصر ١٩٧١م . الجزء الثالث ، بتحقيق محمد السعيد جال الدين ، طبع مصر ١٩٨٢م .

#### الرازى :

(٣٤) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز – طبع مصر ١٣٢٧ ه .

# ابن رشيق القيروانى :

(٣٥) العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ـــ بيروت ١٩٧٢ م .

# الزبيدي ، السيد مرتضى :

(٣٦) تاج العروس ــ مصر ١٣٠٦ ه .

السبكي ، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين :

(٣٧) طبقات الشافعية الكبرى (٥ أجزاء) مصر ١٣٢٤ ه.

#### ستيفن رنسيان:

(۳۸) تاریخ الحروب الصلیبیة ــ الترجمة العربیة ــ الجزء الثالث ، طبع بیروت ۱۹۶۹ م .

السخاوى ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن :

(٣٩) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ــ بيروت ١٣٩٩ هـ (١٩٧٩ م)

# السكاكي:

(٤٠) مفتاح العلوم ــ طبع مطبعة الحلبي بمصر .

#### السهيلي:

(٤١) الروض الأنف ــ تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، طبع مصر .

### السيد أحمد الهاشمي:

(٤٢) جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، طبع بيروت .

### السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) :

(٤٣) طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي ــ طبع مصر ١٩٦٧ م :

#### السيوطي ، جلال الدين :

- (٤٤) الجامع الصغير ـ مطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة .
- (٤٥) حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ـــ طبع مصر ١٣٨٧ ه .

# شاكر مصطفى (دكتور):

(٤٦) التاريخ هل هو علم ؟ مقال نشر بمجلة عالم الفكر ، المجلد الخامس ، العدد الأول ، الكويت ١٩٧٤ . أبو شامة المقدسي ، عبد الرحمن بن إسهاعيل :

(٤٧)، كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، طبع مصر ١٢٨٧ ه ،

الشهرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم :

(٤٨) الملل والنحل ــ طبع مصر ١٣٨٧ هـ ( ١٩٦٨ م ) .

شوق ضيف (دكتور):

(٤٩) الفن ومذاهبه في النثر العربي – طبع مصر ١٩٦٥ م .

(٥٠) في النقد الأدبي ـ طبع مصر ١٩٧٦ م .

الطبرى ، محمد بن جرير:

ابن ظفر ، حجة الدين أبو هاشم محمد :

(٥٢) خــر البشر ــ مصر ١٢٨٠ ه.

عباس إقبال:

(٥٣) تاريخ مغول ( باللغة الفارسية ) ــ طبع طهران ١٣٤٧ ه. ش .

ابن عبد البر ، القاضي عمر:

(٥٤) الاستيعاب في معرفة الصحاب ،

طبع على هامش كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، مصر ١٣٢٨ ه .

ابن عبد الحكسم:

(٥٥) فتوح مصر وأخبارها ــ طبع ليدن ١٩٢٠ م .

ابن عبد ربـــه:

(٥٦) العقـــد الفريد ــ طبع مصر ١٩٤٠ م .

# عبد القادر حسين ( دكتور ) :

(٥٧) أثر النحاة في البحث البلاغي ــ طبع مصر ١٩٧٥ م .

#### عبد القاهر الجرجاني:

- (۵۸) أسرار البلاغة ، تصحيح السيد محمد رشيد رضا،طبع بيروت ۱۳۹۸ هـ ( ۱۹۷۸م ) .
  - (٥٩) دلائل الإعجساز طبع مصر ١٣٦٧ ه.

#### عبد اللطيف حمزة:

(٦٠) الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأول ، طبع مصر ١٩٦٨ م .

## ابن العماد الكاتب ، أبو الفتوح عبد الحي :

(٦١) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ــ طبع بىروت ١٣٥٠ ه .

### العلــوى ، محى بن حمزة :

(٦٢) الطــراز ـ طبع مصر ١٩١٤ م.

# على إبراهيم حسن (دكتور):

(٦٣) دراسات فى تاريخ المماليك البحرية ، وفى عصر الناصر عمد بوجه خاص ــ الطبعة الثانية ، مصر ١٩٤٨ م .

#### على عشرى زايد (دكتور):

(٦٤) استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، طبع طرابلس ١٩٧٨ م.

#### الغزالي ، أبو حامد محمد :

(٦٥) المنقذ من الضلال ، تحقيق محمد مصطفى أبى العلا ، وآخر طبع مصر ١٩٧٣ م .

#### فرانز روزنتال :

(٦٩) مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ، ترجمة الدكتور أنيس فريحة ــ طبع بيروت ١٩٨٠ م .

# أبو الفسرج الإصفهاني :

(٦٧) كتاب الأغاني ،

طبع بيروت ١٣٩٠ ﻫ ( عن طبعة بولاق الأصلية ) .

# فؤاد سزكين (دكتور):

- (۲۸) تاریخ التراث العربی ، ترجمة محمود فهمی حجازی ، وفهمی أبی الفضل ــ طبع مصر ۱۹۷۷ م .
  - (۲۹) محاضرات فی تاریخ العلوم عند العرب ، طبع الریاض ۱۳۹۹ هـ ( ۱۹۷۹ م ) .

# فؤاد عبد المعطى الصياد (دكتور):

(۷۰) مؤرخ المغول الكبير ، رشيد الدين فضل الله الهمدانى ، طبع مصر ۱۳۸۷ هـ ( ۱۹۶۷ م ) .

# الفيروز آبادى ، مجد الدين :

(٧١) القاموس المحيط – طبع مصر ١٣٥٧ هـ ( ١٩٣٨ م ) .

# قاسم غنی (دکتور):

(۷۲) تاریخ التصوف فی الإسلام ( بالفارسیة ) ، طبع طهران ۱۳۲۱ ه. ش

# ابن قتيبة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم :

(۷۲) كتاب المعارف ــ طبع مصر ۱۹۶۹ م .

#### قـــدامة:

(٧٤) نقد الشعر – طبع مصر ١٩٣٤ م.

# القلقشندي ، أبو العباس أحمد :

(٧٥) صبح الأعشى في صناعة الإنشا \_ طبع مصر ١٣٣٣ ه.

# ابن القيم الجوزية ، الإمام شمس الدين :

(۷٦) زاد المعاد فی هدی خبر العباد ، تحقیق شعیب وعبد القادر الأرنؤوط ، طبع بیروت ۱۳۹۹ ه ( ۱۹۷۹ م ) .

#### كارل بروكلمان :

(۷۷) تاریخ الأدب العربی – ترجمه إلی العربیة عبد الحلیم النجار ، طبع دار المعارف بمصر .

# ابن كثر ، عماد الدين أبو الفسدا:

(٧٨) البداية والنهاية فى التاريخ ــ طبع مصر ١٣٥١ ــ ١٣٥٨ ه .

# كراتشكوفسكى:

(٧٩) تاريخ الأدب الجغرافى العربى ، ترجمة صلاح الدين هاشم ، طبع جامعة الدول العربية ، مصر ١٩٦٣ م .

# الكلاعي ، أبو الربيع سلمان بن موسى الكلاعي الأنداسي :

(۸۰) الاكتفاء فى مغازى رسول الله والثلاثة الحلفاء ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ـــ مصر ۱۳۸۷ هـ ( ۱۹۲۸ م ) ت

### المرد ، أبو العباس :

(٨١) الــكامل ــ طبع المطبعة التجارية بمصر .

# محمد جمال الدين سرور (دكتور):

(۸۲) دولة بنى قلاوون فى مصر ، الحالة السياسية والاقتصادية فى عهدها بوجه خاص ــ طبع مصر ١٩٤٧ م .

#### محمد خلف الله:

(۸۳) من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، مصر ١٩٤٧ م .

### محمد زغلول سلام ( دکتور )

- (٨٤) الأدب في العصر المملوكي ( جزءان ) طبع مصر ١٩٧١ م .
- (٨٥) تاريخ النقد الأدبى والبلاغى حتى القرن الرابع الهجرى ، طبع منشأة المعارف بالإسكندرية .

### محمد بن سعد ، كاتب الواقسدى :

(۸٦) الطبقات الكرى ، تحقيق إحسان عباس – طبع ببروت .

### محمد على أبو ريان (دكتور):

(۸۷) تصنیف العلوم بین الفارایی وابن خلدون ، مجلة عالم الفکر ، المجلد التاسع ، العدد الأول ، ۱۹۷۸ م ــ الکویت .

### محمد غنيمي هلال (دكتور):

(٨٨) النقد الأدبى الحديث - طبع مصر ١٩٧٩ م .

# مصطفى الشكعة (دكتور):

(۸۹) مناهج التأليف عند العلماء العرب – قسم الأدب ، طبع بيروت ۱۹۷۶ م .

# ابن المعتز ، عبد الله :

(٩٠) كتاب البديع ، بتحقيق كراتشكوفسكى ــ طبع مصر ١٩٤٥ م.

### المقريزي ، تقي الدين أحمد بن على :

- (٩١) الخطط المقريزية المسهاة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، طبع مصر ١٩٦٧ – ١٩٦٨ م .
- (٩٢) السلوك لمعرفة دول الملوك ، نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة ، القاهرة ١٣٥٧ — ١٣٥٨ ه .

# ابن منظور ، محمد بن مكرم بن على :

(٩٣) لسان العرب ــ طبع بولاق .

#### الميسداني:

(92) مجمع الأمثال – طبع مصر ١٣٤٢ ه.

### نقولا زيادة (دكتور):

(٩٥) الجغرافية والرحلات عند العرب ، ببروت ١٩٨٠ م .

# النويرى ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب:

(٩٦) كتاب نهاية الأرب فى فنون الأدب ، طبع منه واحد وعشرون جزءا، تصوير وزارة الثقافة عن طبعة دار الكتب المصرية ١٩٢٣ – ١٩٧٦ م .

# ابن هشام ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله :

(٩٧) السرة النبوية ، أربعة أجزاء ، طبع مطبعة الحلبي عصر .

### أبو هلال العسكرى:

(٩٨) كتاب الصناعتين ، الكتابة والشعر ، تحقيق على البجاوى ، ومحمد أبى الفضل إبراهيم ــ طبع مصر ١٣٧١ ه ( ١٩٥٢ م )

### ابن الوردى ، زين الدين عمر :

(۹۹) تتمة المختصر فى أخبار البشر ، تحقيق أحمد رفعت البدراوى ، طبع بيروت ۱۳۸۹ هـ ( ۱۹۷۰ م ) .

# ياقوت ، شهاب الدين أبو عبد الله الحموى :

(١٠٠) معجم البلدان ، نشر وستنفلد ــ ليبزج ١٨٦٦ ــ ١٨٧٠ م .

# المراجع الإفرنجية

- (101) Ahmad Zehy, Memoire sur Les moyens propres à determiner en Egypte une reniassance de Lettres, Le Caire 1910.
- (102) de Gosje, Catalouges Codicum Arabicorum, Vol. I, Lieden 1907.
- (103) Howorth, H. H.
  History of the Mongols, London 1876.
- (104) Kratchkofesky, A.

  AL—Nowayrey.

  Encyclocpedia of Islam,

  1st. Edition.
- (105) Paul Casanova,La Doctrine secrète de Fatimides d, Egypte,Le Caire 1920—1921.

9 0 9

# فهرس الموضوعات

| الصفحة     | الموضوع                                           |
|------------|---------------------------------------------------|
| ھ – ي      | تقدیم                                             |
| ~ <u> </u> | مقدمة مقدمة                                       |
| 44 - 1     | الباب الأول: النويرى: عصره، حياته، وثقافته        |
| ٣          | الفصل الأول: الحالة السياسية والاجتماعية والفكرية |
| YY         | الفصل الثانى : النويرى : حياته                    |
| ۸۱         | الفصل الثالث: النويرى: شيوخه وثقافته              |
|            | الباب الثانى: كتاب نهاية الأرب: أهميته ومميزاته،  |
| 177 - 40   | مُهجه ومصادره الأدبية                             |
| 4٧         | الفصل الأول: الموسوعات في العصر المملوكي          |
| 1.0        | الفصل الثانى : سبب تأليف الكتاب وتاريخ تأليفه     |
| 174        | الفصل الثالث : خطة الكتاب وأقسامه                 |
|            | الفصل الرابع: مميزات الكتاب من النواحي العلمية    |
| 179        | و الأدبية والنقدية                                |
| 157        | الفصل الخامس: المصادر الأدبية لنهاية الأرب        |
| 777 - 777  | الباب الثالث: المادة الأدبية في نهاية الأرب       |
| 179        | الفصل الأول: الموضوعات الأدبية                    |
| 711        | الفصل الثانى: الكتابة في نهاية الأرب              |
| 744        | الفصل الثالث: الرسائل الأدبية                     |

| الصفحة    | الموضوع                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 7\$1      | الفصل الرابع: الخرافة والأسطورة                        |
| 701       | الفصل الحامس: فن التاريخ في نهاية الأرب                |
| 770 - 7VV | الباب الرابع: الثقافة النقدية والبلاغية في نهاية الأرب |
| 474       | الفصل الأول: مفهوم النقد عند النويرى                   |
| 444       | الفصل الثانى : النويرى وآراؤه النقدية                  |
| 414       | الفصل الثالث: البلاغة في نهاية الأرب                   |
| ۳۳۷       | الحاتمة :                                              |
| 454       | ثبت بأسهاء المصادر والمراجع :                          |

\* \* \*

رقم الإيداع ٨٤/٣٢٠٨ مطبعت النقت مطبعت النقامة مع مع المواددي بالمستارة - المقامة

مطبعت الثقت